









#### ۼۯؿڗڵؿؙٳڵٳڒڵڛؙٳڣڵ؋ڵٳٚؽێۺڝٵ ۼۯؿڗڵؿٳڵڸڒڵڛؙٳڣڰ؋ؽێۺڝٵ

## المُنْ الْمُفْصِينِ لِنَّ

هِكَايَات تَكَبُّرَيَّة تَخَاطِبُ الفِكرَوْتِحْزَكُ القَلْبَ وَيَجَفِّ زِلْعِكَمَلِ

الطبعة الأولى ١٤٣٧هـ / ٢٠١٦م

الرياض. الدائري الشرقي. مخرج ١٥

هاتف ۲۰۱۹ ۲۰۶۹۹۹۳ ماتف

ناسوخ ۲۵۶۹۹۹۲ ۱۱۰

ص.ب. ۹۳٤٠٤ الرمز: ١١٦٨٤

البريد الحاسوبي: tadabbor@tadabbor.com

www.tadabbor.com @tadabbor





مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية، ١٤٣٧ه فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمة تدبر المفصل. مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية الرياض، ١٤٣٧ه

۱۰۰ ص؛ ۲۱ × ۲۹ سم

ردمك: ٦-٦-٢٠١٢-٩٧٨

١- القرآن - مباحث عامة ٢- القرآن - التفسير الحديث أ. العنوان
 ديوي ٢٢٩

رقم الإيداع: ۱٤٣٧/٧٦٣٢ ردمك٦-٦-٩٠٧١



# حق تقدیم ک

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابَ ولم يجعل له عِوَجًا، والحمد لله الذي خلق الإنسانَ علَّمه البيان، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمَّد القائل: «إنَّ الله يرفعُ بهذا الكتاب أقوامًا ويضعُ به آخرين»، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعدُ،

فتحقيقًا للغاية العُظمى من إنزال القرآن الكريم، المصرَّح بها في قوله المبين: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَكَبَّرُواَ الكريم، المصرَّح بها في قوله المبين: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَكَبَّرُواَ الكريم قبل عِقد من الزمن، وهي أوَّل هيئة عالميَّة تُعنى بالتدبُّر وتتخصَّص بشؤونه وشجونه.

وبعد أن استوَت الهيئةُ على سوقها، واشتدَّ منها عودُها، كان من أهمِّ أهدافها إنجازُ (مصحف التدبُّر) لآيات القرآن الكريم، ليكونَ على هامش المصحف العثمانيَّ، ووضَعَت لذلك الأسسَ العلميَّة المعتبَرة، وبدأ العمل على بركة الله تعالى.

وها قد أُنجز -بفضل الله وتوفيقه- أولى مراحل هذا المشروع المبارك، وهي: (تدبُّر المفصَّل)، وإن من أعظم أهدافه إشاعة مفهوم التدبُّر، وتقريبَه لعامَّة الأمَّة، من خلال هدايات القرآن الكريم، التي تخاطب الفكر، وتحرِّك القلب، وتحفز للعمل.



وما نرجوه من الله تعالى أن تُتَرجَمَ هذه الهداياتُ إلى واقع مَعيش في حياة الأمَّة المسلمة، تقرِّبها إلى ربِّها، وتُسهم في يقظتها ونهضتها، وتردُّها إلى ريادتها وسيرتها الأولى؛ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. وقَقَ الله الجميعَ لما يحبُّ ويرضى، ورزقنا الإخلاصَ والمتابعة في القول والعمل، وأعاننا على إتمام هرسيًا. العظيم، على خير وجه مَرضيًّ.

وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصَحبه أجمعين.

وكتب: أ.د. ناصر بن سليمان العُمَر أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام سابقًا رئيس مجلس أمناء الهيئة العالميَّة لتدبُّر القرآن الكريم السبت ١٦من رجب ١٤٣٧هـ





الحمد لله الذي أنزل القرآنَ على عبده ليكونَ للعالمين نذيرا، ويبشِّرَ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنَّ لهم أجرًا كبيرا، وصلِّ اللهُمَّ على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه، وسلِّم تسليمًا كثيرا.

أمَّا بعدُ،

فقد أنعم الله على الأمَّة المسلمة بإنزال الكتاب المبين على رسوله الأمين، ليزكِّيَها به ويخرجَها من الضلالة إلى الهداية، ومن الجهل إلى العلم؛ فقال سبحانه: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ على اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ العلمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العَلَى المُعَلَى العَلَى اللهُ العَلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى العَلَى العَلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ العَلَى المُعْلَى العَلَى العَلَ

ولا تتحصَّل الفائدةُ المقصودة من هذا الكتاب، أو تُنال البركةُ المنشودة منه إلا بفهم آياته وتدبُّرها، كما قال تعالى: ﴿ كِنَنَ مُ أَنَلُكُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّرُواً ءَايَنتِهِ وَلِيَنَدَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: ٢٩] فهذا الكتاب المبارك إنما نزل ليُتدبَّر، والتدبُّر مفتاحُ التذكُّر، فهو منهجُ هدايةٍ وإصلاح، وتدبُّره سبيل النجاح والفلاح، قال الحسن: «وإنما تدبُّر آياته اتِّباعُه بعمله».

ورغبةً من الهيئة العالميَّة لتدبُّر القرآن الكريم في تقريب التدبُّر لعامَّة الأمَّة فقد حرَصَت على جمع موسوعة في تدبُّر القرآن الكريم تخاطب الفكر، وتحرِّك القلب، وتحفز للعمل، تشمل القرآن الكريم كاملًا؛ وَفق منهجيَّة علميَّة، وضوابطَ سديدة.

ويأتي كتاب (تدبُّر المفصَّل) مرحلةً أولى في هذا المشروع المبارك الذي نسأل الله أن ينفعَ به، ويكتبَ له القَبول، ويجعلَه خالصًا لوجهه الكريم.

#### الفكرة:

تدبُّر المفصَّل: جمعُ للهدايات القرآنيَّة من بطون كتب التفسير، وكتب تدبُّر القرآن الكريم، وممَّا كتبه أهلُ العلم المعاصرون، وتنقيحُها وترتيبها، ثم صوغُها بأسلوب ميسَّر مختصر معاصر، مصحوب بإشارات وتوجيهات في تزكية النفس، والحثِّ على العمل والانتفاع بالآيات.

#### وقد جاء على النحو الآتي:

- ذكر اسم السورة.
- كتابة الآية القرآنيَّة أو الآيات بالرسم العثماني.
- شرح ما ينبغي بيانه من معاني غريب المفردات.
- ذكر الهدايات القرآنيَّة المتعلِّقة بالآية أو الآيات.
- إثبات ما سبق في حاشية المصحف؛ حتى يتسنَّى للقارئ الوقوفُ على الهدايات مع الآيات في موطن واحد.

### المنهجيَّة العلميَّة:

مضى العمل وَفق منهجيَّة علميَّة محدَّدة، على عدَّة مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة جمع الهدايات والوقفات.

وذلك باستقراء جملة من كتب التفسير المتقدِّمة والمتأخِّرة والمعاصرة، من سورة (ق) حتى سورة (الناس)، وجمع ما تضمَّنته هذه الكتبُ من الوقفات والفوائد التدبُّرية، إضافة إلى تتبُّع أبرز المعرِّفات المعنيَّة بكتابة التغريدات القرآنيَّة وجمعها في موقع التواصل الاجتماعيِّ (تويتر) لأهل التخصُّص، وقد حاولنا استقصاء هذه المراجع قدرَ الجهد.

#### وأبرز الكتب والمراجع المعتمّدة هي:

- ١- جامع البيان، للطبري.
- ٢- معالم التنزيل، للبغوي.
- ٣- مفاتيح الغيب، للرَّازي.
- ٤- الجامع لأحكام القرآن، للقُرطبي.
- ٥- التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَي.
  - ٦- بدائع التفسير، لابن القيِّم.
  - ٧- تفسير القرآن العظيم، لابن كثير.
    - ٨- نظم الدُّرَر، للبِقاعي.
    - ٩- الدرُّ المنثور، للسُّيوطي.
  - ١٠- إرشاد العقل السليم، لأبي السُّعود.
    - ١١- فتح القدير، للشَّوكاني.
    - ١٢- روح المعاني، للألوسي.



- ١٣- محاسن التأويل، للقاسمي.
- ١٤- تيسير الكريم الرَّحمن، للسِّعدي.
  - ١٥- أضواء البيان، للشِّنقيطي.
- ١٥- التحرير والتنوير، لابن عاشور.
- ١٦- في ظلال القرآن، لسيِّد قطب.
- ١٧- معارج التفكُّر، لعبد الرَّحمن حبنَّكة المَيداني.
  - ١٨- تفسير القرآن الكريم، لابن عُثيمين.
  - ١٩- إشراقات قرآنيَّة (جزء عمَّ)، لسلمان العودة.
- ٠٠- مجموعة ليدبَّروا آياته، من إصدارات مركز تدبُّر.
  - ٢١- ستَّة وعشرون معرِّفًا في (تويتر).

وقد استفدنا من قاعدة البيانات التي أعدَّها مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربويِّ في بعض هذه الكتب، فجزاهم الله خيرًا.

#### المرحلة الثانية: مرحلة الفرز.

فُرزت الفوائدُ والوقفات بعد جمعها، ورُتِّبت حسبَ السُّور والآيات، وحُذِف المكرَّر منها، وما ليس له تعلُّق بالتدبُّر، أو فيه مخالفةٌ لمعنى الآية.

#### المرحلة الثالثة: مرحلة الصياغة.

حرصًا على تقريب المعاني والهدايات المنتخَبة من كتب المفسِّرين، صيغت جميعُ الفوائد والوقفات صياغةً علميَّة أدبيَّة، تُراعي مضمونَ كلام المفسِّر، بأسلوب سهل وعبارة مختصَرة.

#### المرحلة الرابعة: المراجعة العلميَّة.

روجعت كلُّ الهدايات المَصوغة مع نصِّ عبارة المفسِّر؛ للتحقُّق من تضمُّنها معنى النصِّ الأصليِّ دون إخلال، ولا مخالفة لمعنى الآية.

#### المرحلة الخامسة: بيان معاني غريب المفردات.

اختيرت أهمُّ الكلمات التي تحتاج إلى شرح وبيان من غريب الألفاظ، وشُرحت شرحًا موجَزًا، بالاستفادة غالبًا من كتابي: «السِّراج في غريب القرآن» للدكتور محمَّد بن عبد العزيز الخضيري، و«وجه النهارُ الكاشف عن معاني الواحد القهَّارُ» للدكتور عبد العزيز بن علِّ الحربي.

### المرحلة السادسة: التقويم العلمي.

بعد الانتهاء من المراحل السابقة، وإخراج النصِّ بالشكل النهائيِّ، تولَّى تقويمَ المادَّة فريقُ علميُّ متخصِّص، وَفق معاييرَ علميَّة تضمن بإذن الله إخراجَ هذه المادَّة بأسلوب منهجيٍّ علميٍّ ميسَّر، يكون له أثرُّ مباشر في إعانة القارئ على الانتفاع بالآيات، وحثِّه على العمل والتطبيق.

### فريق المشروع:

- ١- جمع المادَّة العلميَّة من كتب التفاسير:
  - د. محمود بن علي البعداني.
  - د. عبد الرحمن السيِّد مصطفى.
    - ٢- كتابة تدبُّرات خاصَّة:

عهدَت إدارة المشروع إلى د. عبد الله بلقاسم الشِّهري كتابةَ تأمُّلات خاصَّة بتدبُّر آيات المفصَّل ممَّا فتح الله به عليه.

- ٣- جمع التأمُّلات من (تويتر):
- نهض به فريقٌ من الأخوات المتطوّعات بإشراف أ. سمر الأرناؤوط.
  - ٤- فرز المادَّة العلميَّة: د. أبو بكر بن محمد فوزي البَخيت.
    - ٥- المراجعة العلميَّة: د. يوسف بن أحمد خليفة.
    - ٦- الصياغة النهائيَّة للوقفات: أ. أيمن بن أحمد ذو الغني.
      - ٧- المتابعة والإدارة الفنيَّة والعلميَّة:
        - أ. عبد الإله بن محمَّد الفرحان.
          - أ. جلال بن عليِّ السِّنان.
      - ٨- الإخراج الفنِّي: أ. هدوان بن حسن العَوَضي.
        - ٩- التقويم:
        - أ.د. ناصر بن سليمان العُمر.
        - أ.د. محمد بن عبد العزيز العَواجي.
          - أ.د. عمر بن عبد الله المقبل.
            - د. عبد الرحمن حَرَش.
      - ١٠- الإشراف العامُّ: د. محمَّد بن عبد الله الرَّبيعة.





### تدبُّر المفصَّل والاستثمار الأمثل

إليك أخي القارئ بعض التوجيهات المقترَحة للاستفادة من هذا الكتاب.

١- قراءة الوِرد القرآنيِّ المحدَّد، ثم النظر في الهدايات المكتوبة في هامشه، والعيش معها في ظلال كلِّ آية؛ لتكونَ منطلقًا للعمل والتطبيق.

٢- تخصيص وِرد محدَّد وقراءته على جماعة المسجد في أدبار بعض الصلوات، يتولَّاه إمام المسجد.

٣- تخصيص وِرد محدَّد في حلَقات ومدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم، لقراءته على الطلبة والطالبات، يتولَّاه معلِّمو القرآن الكريم ومعلِّماته.

٤- المدارسة العلميَّة والعمليَّة، ويمكن أن تكون وَفق طريقتين:

الطريقة الأولى: تقوم جماعةٌ من الطلاب بتدارس وِرد محدَّد من هذا الكتاب بما فيه من هدايات، مع بيان إجماليٍّ لمعنى الآيات؛ لتكون منطلقًا للخروج بهدايات أخرى جديدة.

الطريقة الثانية: تقوم جماعةً من الطلاب بقراءة هدايات الكتاب قراءةً متأنّية، بقصد تكوين ملكة التدبُّر، وذلك بالنظر في الهداية وموضعها في الآية، ودلالة الآية عليها، واستنباط كيفيّة التدبُّر وطريقته.

وأخيرًا: تجدُر الإشارة إلى أن هذا الكتابَ على ما بُذل فيه من الجمع والتحرير والصياغة، ما هو إلا إشاراتُ ومفاتيحُ بحسب ما سنح به الجهدُ والوقت، وما تتيحه المساحة في هامش المصحف. أمَّا ما يمكن أن يُستفادَ من كلِّ آية من آيات القرآن فهو بلا شكِّ أكثرُ وأوفرُ ممَّا ذُكر فيه، فإن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبُه على مرِّ العصور والدهور.

والغاية العظمي من هذا الكتاب إنما هي الانتفاعُ بالقرآن الكريم؛ إيمانًا وامتثالًا وتطبيقًا.

نسأل الله سبحانه أن يجعلَ هذا العملَ خالصًا لوجهه، وأن يباركَ فيه، وينفعَ به.

ونسأله تعالى أن يجزيَ مؤسَّسة محمَّد وعبد الله إبراهيم السُّبَيعي الخيرية خيرَ الجزاء على دعمهم ورعايتهم هذا المشروع، وكلَّ من أسهم في خدمته، ونشره وتطبيقه.

والحمد لله أولًا وآخرًا،

وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وآله وصحبه أجمعين.



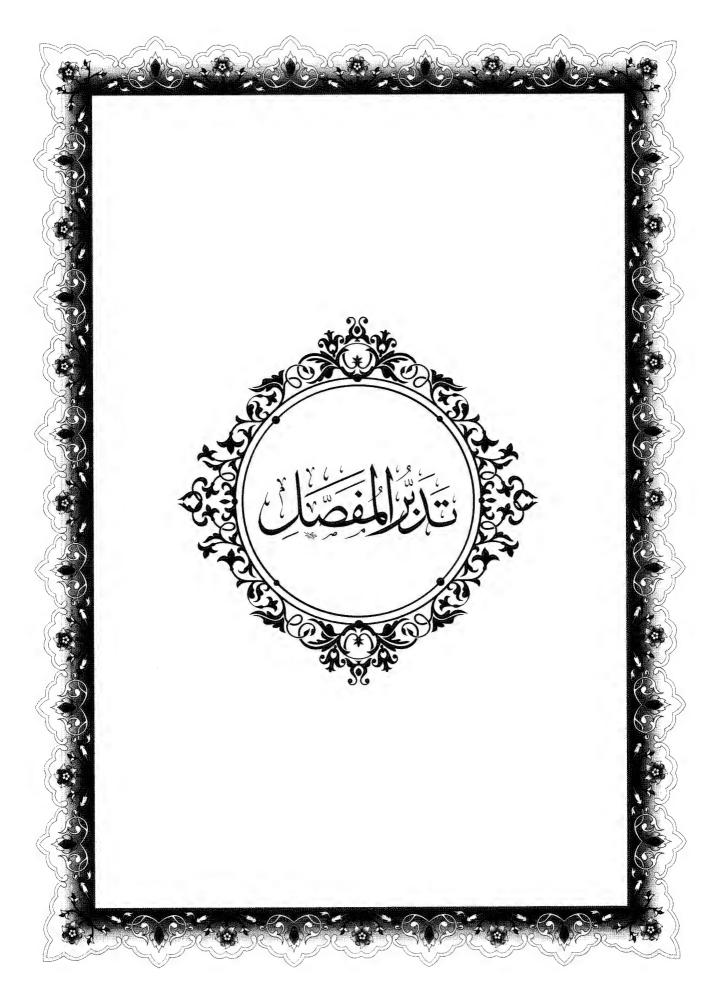

الْمُوْيُّةُ السَّادِ مِنْ وَالْمِشْرُونَ عَنْ الْمُوْيُّةُ السَّادِ مِنْ وَالْمِشْرُونَ فَي الْمُوْيَةُ وَالْمُورُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُورُونَةُ وَالْمُ

ينسب إلله الرخمز التحديد

قَ وَالْقُرْوَانِ الْمَجِيدِ ﴿ بَالْ عَبُواْ أَن جَآءُ هُم مُنذِ رُقِنْهُمْ فَفَالُالْكَفُرُونَ هَذَا الْفَيَّ عُجَدٍ ﴾ فَقَالُ الْكَفُرُونَ هَذَا الْفَيَّ عُجَيبُ ﴿ فَقَالُ الْكَفُرُونَ هَذَا مَنْ الْوَكُونِ مَنْ الْمَنْ الْوَكُونِ مِنْ الْعَنْ الْوَكُونِ الْمَنْ الْوَكُونِ الْمَنْ الْوَكُونِ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمَنْ اللَّهُ اللَّه

**○1**λ

المُؤلِقُونَ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ قَ وَٱلْقُرْءَ انِ ٱلْمَجِيدِ ١

 بلغ القرآنُ الغايةَ في الحسن والمجد، وحَريُّ بأتباعه أن يرتقوا إلى عَليائه؛ إيمانًا به، وعملًا بهديه.

﴿ بَلْ عِجُبُواْ أَنْ جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفُرُونَ هَذَا شَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ﴾

- العَجَبُ أن يستنكرَ الكفَّارُ نبوَّةَ البشَرْ، ولا يستَنكفوا عن السُّجود لما صنعوا من حَجَرْ!
- حين يستحكم بالمرء الهوى والباطل، يُنكر البديهيَّاتْ، ويستنكر المسلَّماتْ.
  - ﴿ أَوِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَّابًا ۚ ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- الإيمانُ بالبعث ثمرةٌ من ثمار الإيمان بالله تعالى وبحكمته وعدله وسائر صفات كماله.
- لا يُنكر البعث إلا من عمي عن غاية الحياة، ولم ينظر إليها بعين العقل والحكمة.
   وَقَدْ عَلَيْنَا مَا لَنْفُسُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيظٌ ٤
   تَنقُصُ منهم: تُفنى من أجسادهم.
- أحاط الله سبحانه بكل شيء علمًا؛
   وهيهات يَعزُب عنه شيءٌ من أحوال خَلقه.

 أنّى للمؤمن أن يحيدَ عن الصِّراط،
 وقد علم أن الكتاب حافظٌ لكلِّ صغيرة وكبيرة من عمله؟!

﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِالْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيَ أَمْرِ مَرِيحٍ ۞﴾ مَريج: مُختلِط.

- قال الحسن البصريُّ: (ما ترك قومُّ الحقَّ إلا مَرَجَ أمرُهُم). أي اختلط.
- الجاحدون للحقّ لا يُهدَون الله الصَّواب، وهم أبدًا في شكِّ وضيق واضطراب، والمصدِّقون بالحقِّ يوفَّقون إلى بصيرةٍ هاديه، ويحيون في راحة وسكينةٍ وافيه. ﴿ أَفَامَ يَظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ
- ُ بَلَيْنَكُهَا وَزُيِّنَتُهَا وَمَالِمَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿ ﴾ فَرُوجٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا
- التفكُّر في صُنع الله وآلائه يهدي العقول الحيري، إلى الإيمان بالحقائق الكبري.
- جمالُ السماء في عليائها، وإحكامُ خَلقها وصَنعتها،
   دليلٌ بين على كمال صانعها وباريها.
- السماء صفحةً بديعة من كتاب الكون العظيم تنطِق بجلال الله تعالى وكماله.
- ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَٱلْبَشَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَيْج بَهِيج ۞﴾

زَوجٍ بَهيج: نوعٍ حسن المنظر.

- إن الله خلق الكونَ على أحسن صورة وأحكم نظام، وحريُّ بالمسلم أن يستمدَّ من محاسن الكون حُسنَ الخُلق، ومن إحكامه إتقانَ العمل وتجويدَه.
  - ﴿ نَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ١٠٠٠
- مفتاح التبصَّر والتذكَّر إخلاصُ العبودية لله، وإنابةُ العبد لمولاه.
- لا يتبصر في آيات الله الكونيَّة إلا من تفكَّر فيها وتدبَّر، وجعلها سُلَّمًا للافتكار والاعتبار.
   وَنَرَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ مُبنرًكًا فَأَنْبَتَنَا بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ لُغُضِيدِ أَنَّ اللهِ عَنْدَتٍ
  - حبَّ الحصيد: حبَّ الزَّرع الذي يُحصد.
- إن نِعَمَ الله تَحُفُّ بنا من كلَّ جانب، ومن أعظمها الماءُ الذي جعل الله منه كلَّ شيء حيِّ، فله الحمدُ على ما أنعَم.

 مطرُ السماء آيةٌ يُحيي الله بها قلوبَ الناس بالبهجة والبِشرْ، قبل أن يُحييَ بها الأرضَ بعد جَدْب وقَفرْ.

﴿ وَالنَّخُلَ بَاسِقَنتِ لَمَّا طُلْعٌ نُضِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

طَلعٌ نضيد: ثمرٌ مُتراكِبٌ بعضُه فوق بعض. • ما أجدرَ المسلمَ أن يكونَ كالنخل؛ اعتزازًا وشُموخًا، وعطاء وجُودًا، وقد شبّه النبيُّ المسلمَ بها.

﴿ رِّزُقًا لِلْعِمَادِ وَأَهْيَنَا بِهِ عَلَمُهُ مَّيْمًا كَالْكَ أَلْمُومُ ١

- من عظيم رحمة الله أنه لم يَقصِر رزقَه على المؤمنين الطائعين، ولكنّه تحقَّل برزق عباده أجمعين، ولو كانوا كافرين مكذِّبينْ.
- أفاضَ الله الكريم على خَلقه بصنوف الخير والرزق، ولكن قليلٌ من عباده الشَّكور.
- إن الذي أخرج من النّواة النخلَ، وأحيا الأرضَ بعد موتها لقادرٌ على إحياء الناس للحساب، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
- العاقل من تفكَّر في تصريف الله لكونه، واستنتج منه بديع صفاته، وكمالَ قُدرته. وكَنَّبَ قَبَّلُهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا
- وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَلِغُونُ لُوطِ (اللهُ وَأَصْحَنُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ اللَّهُ عَلَيْ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْك
- من سُنن الله في خَلقه أن يُهلكَ من يجحَد
   دينَه، ويكذّب أنبياءه، جزاءً وِفاقًا.
- حَذارِ أَن تسلكوا مسلكَ من سبقَ في التكذيب والتُكران، فإن الله لا يُحابي أحدًا من خَلقه، ومصير المكذّبين الهُلك والحُسران.
- هو درسٌ بليغٌ للدعاة في كلِّ مكانْ؛ أنِ اصبروا وصابروا، فما أكثرَ المكدِّبين بالرسُل على طول الزمانْ.
- ﴿ أَفَعِينَا بِٱلْخَلِّيَ ٱلْأَوَّلِ بَلَ هُرْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ال
- إنَّ إحياء الناس بعد موتهم أهونُ يقينًا من ابتداء خلقهم من عدّم، ولكن هيهاتَ أن يُبصرَ هذا من جُعل على أعينهم غِشاوة!
- اتِّباعُ الشَّهَوات وهوى النفس يصدُّ الإنسانَ عن إدراك أظهر الحقائق.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ، نَفْسُهُۥ وَخَنْ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ اللَّ ﴾

 أيها العبد، إن الله أقربُ إليك من كلَّ قريب، فإيَّاك أن تجعلَ بينك وبينه واسطة.

 قد علم الله سبحانه ما يُكنَّه صدرُك، وما يَجول في ضميرك ونفسك، فحذارِ أن يطلعَ منك على ما لا يُرضيه.

﴿ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْيَعِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾

 لا يؤاخِذُ الله عبدَه حتى يقيمَ عليه الحُجَّة من نفسه، وما تتبُّعُ الملككين لعمله إلا شهادةً تكون له أو عليه.

 لا مفرَّ للإنسان من السَّعي إلى تقوى الله سرَّا وعلانية، فإن الملكين عن يمينه وشِماله يرصُدان عمله لا يفوتهما منه فائتة.

﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ١٠٠٠ ﴾

 لو علمتَ بمُخبِر يَرقُبُك ويتتبَّعك لأوجستَ منه خِيفة، وكنت منه على حذر، فما بالك بمَن يرقُب أعمالكْ، ويكتب أقوالكْ؟!

﴿ وَجَاءَتْ سَكَرُهُ ٱلْمُوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنَتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ ﴾ تَحْيد: تهرُب، وتَرُوغ.

الموت حقيقة الحقائق لا يُنكرها عاقل،
 ومن الخير لك أن تواجة هذه الحقيقة
 بشجاعة؛ بأن تُعدَّ لها العُدَّة.

 أيها الغافل اللاهي، إن فرارك من الموت ما هو في الواقع إلا إقبال عليه، لأنه قدرك الذي لا مفر منه، فتنبه!

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ١٠٠

 أنّى للعاقل أن يهناً وهو يعلم أن الملك الموكّل بالقَرْن يوشكُ أن ينفُخَ فيه للبعث والحساب؟

﴿ وَجَاآءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ ١١ ﴾

إنه لمشهد مفزع حين يُساق العبد إلى
 محكمة العدل الإلهية، والشاهد حاضر ليُدلي
 بشهادته بالحق.

﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَلَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبُصُرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ ﴾

غطاءك: حِجابَ غَفلتك عن الآخرة.

 لا تزول حُجُب الغَفلة التي تَحولُ بين المرء وقلبه إلا بالإيمان الصادق، ودوام ذِكر الله تعالى.

 من لم يرفَع عن عينيه في الدنيا غشاء الشَّهَوات وغِطاء الشُّبهات رُفع عنه يومَ القيامة قسرًا؛ ليُبصرَ بعينى قلبه ما غَفَل عنه طويلًا.

﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ١

قَرِينُه (هنا): المَلَك الذي يشهد عليه. عَتيد: مُعَدُّ حاضرٌ محفوظ.

• ما تفعله في رحلة الحياة تجده مسطورًا بحذافيره في شهادة الملك الموكّل بك، فاملاً صحيفتك بما تحبُّ أن تراه غدًا؛ خيرًا أو شرًّا.
﴿ ٱلۡقِيَافِي جَهَنَّمُ كُلّ كَفَادٍ عَيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ ال

﴿ القِيافِ جَهِنَمَ كُلْ كَفَادٍ عِنْدِ أَنَّ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِبٍ أَنَّ ﴾

مضى زمن الإمهال وحان وقت الحساب، فمن آثر الكفر على الإيمان استحق أشد العقاب.

• العِنادُ صفةٌ ذميمة تحولُ بين المرء وقبول الحقّ مهما أقيم عليه من حُجَج، وظهر له من بيّنات. ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ فَٱلْقِيَاهُ فِي ٱلْمَدَادِ الشّدِيدِ (اللهِ الشّدِيدِ (اللهِ اللهُ مَنَا لَقِيَاهُ فَي ٱلمّدَادِ الشّدِيدِ (اللهُ اللهُ اللهُ

• لا يقتصرِ الشِّركُ على السُّجود

للحَجَر والشَّجَر، فكم من شِركٍ خفيٍّ يُودي بصاحبه إلى الجحيم.

﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَظْفَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي صَلَامٍ بَعِيدِ ﴿ ﴾ قَرينُه (هَنا): الشَّيطان الذي كان يصاحبُه في الدنيا.

• ما أسرعَ أن يتبرَّأ شيطانُك منك ومن عملك؛ ليَذرك وحدَك في مواجهة مصيرك المحتوم، كما تبرَّأ من المشركين يومَ بدر!

• مَن انْحرفَ عن درب الهُدى يوشكُ أن يضلَّ، فإن مضى في السَّير ازداد من الحقِّ بُعدًا.

﴿ قَالَ لَا تَغْنَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ إِلْوَعِيدِ (١٠)

 لا ينفعُ أهلَ الضَّلال تخاصمُهم وتلاومُهم واعتذارُهم يوم القيامة؛ إذ أُقيمَت عليهم الحُجَّة من قبل.

﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّنِهِ لِلْعَبِيدِ (0) \*

• من سنن الله التي لا تتغير: أنَّ المحسنَ يُكافأ بالإحسان، وأنَّ المسيء مستحقًّ للعقوبة والحرمان.

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ وَيَقُولُ هَلَ مِن مِّزِيدٍ ( ﴿ ﴾ • لا تفتأ جهنَّم قطلب المزيد من الكفّار

والعُصاة، فلنحذَر أن نكونَ من أهلها.

﴿ وَأُزَلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (آ) ﴾ أُزلِفَت: قُرِّبَت.

ويا له من شرفٍ للمؤمن الذي تقرَّب إلى ربِّه في الدنيا؛ تُدنى منه الجنَّة على جلالها وتقرَّبُ إلى دُبه المِنْه على جلالها وتقرَّبُ إلى دُبه والإنعام عليه.

ولا المُؤرّةُ السّادِسُ وَالعِشْرُونَ مِنْ الْمُورَةُ قَلَ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَلَقَدْ حَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسَوسُ بِهِ ء نَفْسُهُ وَتَحَنُ أَقْرُ مُ إِلَيْهِ

مِنْ حَبْلُ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَاقِيمَ إِن عَن ٱلْيَصِينِ وَعَن ٱلشِّمَالِ

قَعِيدٌ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ وَجَآءَ تَ سَكِّرَةُ

ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنُتَ مِنْهُ تَجِيدُ ﴿ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورُ ذَلِكَ

يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ۞ وَجَآءَتْكُلُ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ۞ لَقَدْ

كُنتَ فِي عَفَّاةِ مِنْ هَلَا فَكَمْتَفْنَاعَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَرَدِيدٌ

﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَٰذَا مَالَدَيَّ عَيْدُ ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَ نَمَ كُلُّكُفَّارِ

عَنِيدِ ۞مَّنَّاءِ لِلْحَيْرِ مُعْمَدِ مُريبٍ ۞ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا

ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّيدِيدِ۞\*قَالَ قَرِينُهُ ورَيَّنَا مَٱلْطَغَيْتُهُ و

وَلَكِنَكَانَ فِيضَلَل بَعِيدِ ﴿ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَذَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ

إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَاۤ أَنَا إِظَلَيْمِ لِلْعَبِيدِ ﴿

يَوْمِنَقُولُ إِجَهَنَّمَ هَلَ أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزيدِ ﴿ وَأُزْلِفَتِ

ٱلْجِنَّةُ لِأَمْتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۞ هَذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ

اللهُ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مَّنِيبِ الْدَخُلُوهَا

بِسَلَيْمِذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُنُودِ ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَنِيدُ ﴿

﴿ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ اللَّهُ مَنْ خَثِى الرَّهُ اللَّهِ مَنْ خَثِى الرَّبُ ﴾ الرَّحَمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ ثَمْنِيبٍ ﴿ اللَّهُ ﴾

• وعدُ الله كائنُ لا محالة، فلنتجمَّل بحفظ العهد والرجوع دومًا إلى الحقِّ؛ لنفوزَ بجميل وعده سبحانه.

• إذا ما خلَوتَ يومًا بنفسكْ، ودعتك إلى معصية ربِّكْ، فذكَّرها بما أعدَّ الله للأوَّابين، ولا أخسرَ ممَّن باع هذه المنزلة بشهوة عابرة. ﴿ آدَخُلُوهَا إِسَلَا لِذَكْ يَوْمُ ٱلنَّلُودِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

• أيها المسلم، لقد عشتَ حياتك تنشر السَّلامْ، وتحمل في قلبك للعالم الوئام، فهنيئًا لك الخلودُ في الجنان، بأمنِ واطمئنانْ.

مسكينٌ من يفرِّطُ في هذه المكافأة العُظمى:
 خلودٌ أبديّ، وبقاءٌ سَرمَديّ، في نعيم لا يَزولْ، وسعادة لا تَحولْ.

﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآ ءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ١٠٠٠

• عطاء الله غير محدود، وكرمُه لا تُحدُّه حدود، يكافئ أهلَ جنَّته بتحقيق مآربهم وما يشتهون، ويزيدُهم من فضله أضعاف أضعاف أضعاف ما يؤمِّلونْ.

المُ الْحِينُ السّادِسُ وَالْعِشْرُونَ ﴿ وَمُ مَا يَعْمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَهُرَأَهُلَكَ الْقَبَلَهُ مِقِن قَرَيْهُ اللّهُ أَشَدُّمِنهُ مِنطَشًا فَنَقَبُواْ فِي أَلِكَ لَذِكَ رَكَ لِمَن فِي أَلِمِلْدِهِلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَكَ لِمَن كَانَ لَهُ، فَلَبُ أَوَّ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوسَنَّهِيدُ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَنِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتِّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبِ ﴿ فَأَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونِ وَ وَسَبِحَ بِحَمْد رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ ﴿ وَمِنَ النِّيلِ فَسَيِحَهُ وَأَنْ اللّهُ مُورِي الصَّيْحَةَ يَا لُخُونً النَّالَمُ فِي اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَ عَنْ مُعْ مِن اللّهُ مِن الصَّيْحَةَ يَا لَكُونًا إِن مَن مَكَانِ قَدُولُونَ وَمَا أَنْنَ عَلَيْهِ مِيجَارِ فَذَكِّرَ بِالْقُرْءَ انِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿

٥٤٠٤ كَنْ وَاللَّوْنَاكِ مِنْ الْمُوَالِّيْنَاكِ مِنْ الْمُوَالِّيْنِ الْمُوالِّيِّ مِنْ الْمُؤَلِّقِ مِنْ الْم

وَالذَّرِيَتِ ذَرَوَا ۞فَٱلْحَيَلَتِ وِقَرَا ۞فَٱلْجَرِيَتِ يُسْرًا ۞ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَلِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِيٍّ ۞

> ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَ عَنَا قَبْلَهُم ۚ مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنهُم بَطْشًا فَنَقَبُواْ فِي ٱلْمِلَدِ هَلْ مِن تَجِيصٍ ۞ فنقَبوا: فطوَّفوا. تحيص: مَهرَب.

- من لم يعتبر بمصير الأمم الجاحدة قبله أصابه ما أصابهم من بطشٍ وتنكيل.
- لا يُنجي من سخَط الله قوَّةُ ولا حيلةً ولا تدبير، فخيرٌ لك أيها المغرورُ أن تفرَّ إلى مولاك؛ لتأمنَ انتقامَه وعقوبتَه.
- ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلِكَ رَئِي لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوَ أَلْقَى اللَّهِ عَلْمُ أَوَ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِمِدُ ﴿ ﴿ ﴾ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِمِدُ ﴿ ﴿ ﴾
- أكثر القلوب انتفاعًا بالمواعظ والبصائر
   هي القلوبُ التي تميلُ لسماع القرآن كما
   تميلُ الأذنُ لسماع الصَّوت الحسن.
- إن لم تكن قادرًا على تدبُّر الآيات بنفسك، فلا أقلَّ من أن تُصغيَ باهتمام لمن يُبصِّرك بها.
- إذا وجدتً أنك تسمع القرآن ولا تتأثّر به، ففتّش عن علّة في قلبك، فإنه أعظم كلام.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَ السَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ
وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبِ (٣) ﴾

لغوب: تعب.

- من الأدلَّة على كمال قدرة الله سبحانه إيجادُه أعظمَ مخلوقاته من عدَم، دون تعَب ولا نصب.
- لو شاء الله أن يخلق الكونَ كلَّه في لحظة لفعلَ سبحانه، ولكن فيما اختاره توجيهً لطيف للإنسان، بضرورة التأنيِّ في العمل والإتقان.

﴿ فَأَصَّبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّمَ يَحَمْدِ رَبِّكِ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ ٱلْغُرُوبِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّلِ فَسَيِّحْهُ وَأَذْبَرُ ٱلسُّجُودِ ۞ ﴿

- طريقُ الدعوة محفوفٌ بالابتلاء، وألوان المصاعب والإيذاء، وعلى الدعاة أن يوطّنوا أنفسَهم على الصبر في مقارعة الباطل.
- ممّا يُعين الداعية على التجلُّد والصَّبر، الصلاةُ ودوامُ التسبيح والذِّكرْ.
- ﴿ وَأَسْتَمِعُ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَكَانِ قَرِيبٍ ( اللهِ يَوْمَ الْمُثُورِجِ ( اللهِ يَوْمَ الْمُثُورِجِ ( اللهِ يَوْمُ الْمُثُورِجِ ( اللهِ يَوْمُ الْمُثُرُوجِ ( اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا
- الفطِن يكون دائمًا على ترقُّب واستعداد، لنداء الملك للبعث والحساب.
- تذكّر يوم خروجك إلى المصلّى في الأعياد، خروجًا آخر مؤكّدًا، ولكنّه إلى ساحات الحشر والجزاء.
- ﴿ إِنَّا غَنَّ نُعْيِ، وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ اللَّ
- إن الذي يتفرَّد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، لجديرٌ أن يُفردَ وحدَه بالتعظيم والعبادة.

﴿ يَوْمَ تَشَغَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْمَا يَسِيرٌ ﴿ ﴾ سِراعًا: مُسرعين.

- يا له من مشهد؛ حين يُحشَر الخلقُ كلُّهم في صَعيد واحد للحساب، لا يُنجي المرءَ يومئذٍ إلا عملُه!
- ما يبدو لنا صعبًا عسيرًا، هو عند الله سهلُ يسير، فما أضعفَ المخلوقَ، وما أعظمَ الخالق!
   ﴿ نَحْنُ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْمٍم بِعَبَارٍ فَذَكِرٌ
   إِلَّهُرَءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿
- القرآن تبصرةً وعِظة، فيه الحجَّةُ البالغة والموعظةُ البليغة، ولكن هيهاتَ أن ينتفعَ به إلا من يخافُ الوعيد، ويطمعُ بالموعود.
- أيها الدعاة، إنما وظيفتكم تبليغ رسالة الإسلام وتبيين شرع الله، وهو سبحانه أعلم بخصومكم، وعند الله تجتمعُ الخصوم.

### فَيُوْرَوُ اللَّالِائِيَّاكِ اللَّهِ

﴿ وَالذَّرِينَتِ ذَرُوا ﴿ فَالْمَيْلَتِ وِقُوا ﴿ فَالْمَيْلَتِ وِقُوا ﴿ فَالْمُمَالِينَ مِثْرًا ﴿ فَا اللَّهُ اللّ

- والذَّارِيات: قسَمُّ بالرِّياح المُثيراتِ للتُّراب. فالحامِلاتِ وِقُرًا: السُّحُبِ الحامِلاتِ ثِقَلًا عظيمًا من الماء.
- فالجارِياتِ يُسرًا: السُّفُنِ التي تجري في البِحار بيُسر.
- لا يُقسم الله سبحانه إلا بعظيم؛ يتجلَّى فيه عجيبُ صَنعته، وكمالُ قدرته، وجمالُ تدبيره.
- في الرياح من العِبَر الكثير؛ في تفاوت أحوالها بين هُبوب وسكون، وشدَّة ولين، وفي تنوُّع منافعها، وعِظم الحاجة إليها.
- سخّر الله كونه وملائكتَه لسعادتنا، وما فيه خيرُنا، فهلا شكرناه اعترافًا بفضله؟
  - ﴿ إِنَّمَا قُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ٥ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعٌ ١ ﴾
- إذا كان ما يُقسِم الله به من مخلوقاته جليلًا عظيمًا، فإن ما يُقسِم عليه لا شكً أجلُ وأعظم.
- كيف يشكُ عاقلُ بوَعد الله من حساب وجَزاء، وقد أقسم سبحانه أن ذلك واقعُ حقًا بلا امتراءً؟!

﴿ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ذاتِ الحُبُك: ذات الخَلق الحسَن والطرُق التي تسيرُ فيها الكواكب.

 أبدع الخالقُ سبحانه في إتقان خَلق السماء وما فيها من كواكبَ ونجوم؛ فكانت شاهدًا ناطقًا بحُسن صفاته.

﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ تُحْنَلِفِ (اللَّهُ يُؤَفُّكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ (اللَّهُ لَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ (الله عَنْهُ مُنْ أَفِكَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تناقضُ الآراء دليلٌ على فسادها وبُطلانها؛
 لأنَّ الحقَّ لا يتناقض.

• مَن زاغَ عن الحقّ أزاغَ الله قلبَه فصرفَه عن الهداية والتوبة، ومَن طلبَ الحقّ وُفّقَ إليه، وأُعينَ على الثبات عليه.

﴿ قُلِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ هُمْ فِعَمْرَةِ سَاهُونَ ۞ ﴾ الخرَّاصون: الكذَّابون، الظَّانُونَ غيرَ الحقَّ.

مَن اعتمد الأوهام والظنون دليلًا خابَ
 سعيه، وضلَّ رشدُه.

 لا يقوم العلم إلا على أسس من الأدلّة اليقينيَّة القاطعة، لا على الظنِّ والوهم.
 ﴿ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ بَوْمُ اللِّينِ ﴿ اللَّهِ ﴾

• من أقبح الجرأة استعجالُ الكقّار ليوم القيامة؛ تكذيبًا له واستهانةً به وتحدّيًا وكِبرًا. ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ اللَّ دُوقُواْ فِنْلَنَكُمْ هَذَا الّذِي كُنُمُ بِهِ. تَسَعَجُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

• ما زال المكذّبون يعرِّضون أنفسَهم لفتنة تلوّ أخرى من فتن الدنيا، حتى ذاقوا الفتنة الكبرى التي أنسَتهُم جميعَ الفتن قبلها، فلا تعرِّض نفسَك للفتن.

 مَن أطاع الله في الدنيا عن رضًا وتسليم، أثابه مولاه وخصّه بالنعيم، فأين المشمّرون المحسنون؟

 لا يجني طيبًا إلا من زرع طيبًا، والله لا يُضيع أجر من أحسن عملًا.

﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلنَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ ﴾

لصلاة الليل مَزيَّةُ من سائر العبادات، فهي من خير ضروب الإحسان؛ لأنها دليلُ على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان.

﴿ وَفِي أَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠٠

 يا لها من مرتبةٍ رفيعة؛ أن يفرض المرء على نفسه البذل عن طيب خاطر؛ رجاءً ما عند الله!

من كمال الكرم والسَّخاء،
 تحرِّي الفقيرَ المتعفِّفَ الذي لا
 يسأل الناسَ لشدَّة الحياء.

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَ اللَّهُ وَفِينِ ١٠٠٠

• مَن تكونُ له في الأرض الآياتُ العظيمة تكونُ له القدرةُ التامَّة، أفلا يستحقُّ أن يُخشى ويُتَقى؟!

 نسمات اليقين تُحيي مشاهدَ الأرض فتبوحُ للفؤاد بأسرارها المكنونة؛ ناطقةً بما وراءها من إبداع الخالق وحُسن تدبيره.

﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِكُم ۗ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١

• قال قَتادة: مَن تفكّر في نفسه علمَ أنما لُيّنَت مفاصِلُه للعبادة.

• إذا ما تفكّر الإنسانُ في نفسه استنارَت له آياتُ الربوبيَّة، وسطعَت له أنوارُ اليقين، واضمحلَّت غمَراتُ الشكِّ عنه.

﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ١٠٠٠ ﴾

• أسبابُ الرزق في الأرض ظاهرًا، ولكنّها في الحقيقة في السماء، بيد مدبّر الأسباب ومقسّم الأرزاق، فادعُ الذي في السماء تُفتَح لك خزائنُ الأرض.

﴿ فَوَرَتِ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ مِثْلَ مَآ أَنَّكُمْ لَعَقُونَ شَ اللَّهُ مَا أَنَّكُمْ

• إن رزقك أيها الإنسانُ مقدَّرٌ مقسومٌ، وهو لك حقُّ مؤكَّدٌ مضمونْ، فما عليك سوى الدأب لكسبه بالحلال، وإن قُطِع عنك من طريق، أتاك من غير طريق وطريقْ.

﴿ هَلَ أَلَىٰكَ حَدِيثُ صَيْفٍ إِبْرِهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِلَّهِ مَا لَمُكُرِّمِينَ ﴾ وَخُلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ۞ ﴾

• ليس كالسَّخاء خَلَّةُ يكسِبُ بها الداعيةُ قلوبَ الناس؛ طمعًا في صلاحهم وهدايتهم. • من آداب الإسلام العظيمة بَدءُ الآخَرين

بالسلام، وردُّ التحيَّة بأحسنَ منها.

و الجُزَّةُ السَّاءِ شُورَةُ الذَّارِيَّاتِ السَّرَةُ الذَّارِيَّاتِ السَّرَةُ الذَّارِيَّاتِ السَّر

وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْخُبُكِ ﴿ إِنَّكُولِ فَوَلِ مُغْتَلِفِ ﴿ وَوَفَاكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ﴿ فَالَا مَعْرَقِ اللَّهُ وَالْحَنْلُونَ ﴿ وَقُولُ فَتَنْكُونَ ﴾ وَقُولُ فَتَنَكُونَ ﴾ وَقَالَكَ عَمْنَ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُعْمَلُونَ ﴾ إِنَّ الْمُثَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُونٍ هَدَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ مَا عَاتِنَكُمُ وَلَهُمُ وَالْهُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَقُولُ اللَّهُ وَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَقُولُونَ ﴾ وَقُولُ اللَّهُ وَقُولُونَ ﴾ وَقُولُ اللَّهُ وَقُولُ اللَّهُ وَقُولُونَ ﴾ وَقُلْ اللَّهُ وَقُولُ اللَّهُ وَقُولُونَ ﴾ وَقُلْ اللَّهُ وَقُولُونَ ﴾ وَقُلْ اللَّهُ وَقُولُ اللَّهُ وَقُولُونَ ﴾ وَقُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُونَ ﴾ وَقُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

﴿ فَرَاغَ إِلَٰكَ أَهْلِهِ. فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ۞ فَقَرَّبُهُۥ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ ﴾

• المبادرةُ إلى إكرام الضَّيف، والقيامُ على خِدمته، والتلطُّفُ في دعوته، وإيثارُه بخير الزَّاد دَيدَنُ النبلاء.

﴿ فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفَّ وَيَشَكُوهُ بِغُلَيْمِ عَلِيمِ ۞ ﴾

• إذا ما توجَّس منك شخصٌ فلا تدَعه وتوجُّسَه، ولكن سارع إلى طمأنته وإزالة ما ساورَه من شكِّ تجاهك.

 من أعظم ما يشرُف به المرء العلم، فهو رفعة عند الله، ومجد بين الناس.

﴿ فَأَفَهُكِ الْمَرَأَتُهُ. فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۞ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ. هُوَ الْمَكِيدُ الْعَلِيدُ ۞ صَرَّة: صَيحة وضَجَّة.

• إذا ما فَجَأَك أمرُ تكرهُه، أو نزل بساحتك قضاء تستثقله؛ فأكثر من التفكّر في اسمَي الله (الحكيم العليمْ)، فذلك معينٌ لك على الرِّضا والتسليمْ.

مشيئة الله لا تتقيّد بمألوف البشر وعاداته،
 ولكنّها ماضيةٌ نافذة بلا حدود أو قيود.

\* قَالَ فَمَا خَطْبُهُ إِنَّهُا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوَّا إِنَّا أَزْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ فَأَخَذَتْهُوُ الصَّاعِقَةُ وَهُمَّ يَنظُرُونَ ﴿فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيامِ وَمَا كَانُواْمُنتَصِرِينَ @وَقَوْمَنُوحِ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْفَوْمًا

جُّخرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَرَيْكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَاغَيْرَيَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكِّنَا فِيهَاءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذَا أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَان مُّبِينِ۞ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِۦوَقَالَ سَحِرُ أَوْمَعَنُونٌ۞ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَاتَذَرُهِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالْزَمِيمِ ﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُ مْ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينِ ﴿ فَعَتَوْاْعَنْ أَمْرَ رَبِّهِمْ

مُ المُؤَوَّ السَّالِعُ وَالعِشْرُونَ مِن السَّالِ وَالسَّالِ السَّورَةُ النَّارِيَاتِ

فَيسِقِينَ ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنِيَّنَهَا بِأَيْهِ وَلِأَنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَيْعَمَ ٱلْمَهدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

لَعَلَكُورَنَ ﴿ فَهِرُواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْ لَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿

وَلَا يَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَّاءَ احْرَّ إِنِّي لَكُم يِمْنَهُ نَذِينٌ مُّبِينٌ @

﴿ قَالَ فَمَا خَطَبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ ﴾

• إن نزل بك ضيفً غريب لا تعرفه، ولا تدري ما خطبه، فبادر إلى إكرامه، ثم سَله بعد ذلك عن شأنه.

﴿ قَالُوٓاْ إِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمِ تَجْرِمِينَ ﴿ لِلَّهُ سِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ (٢٦) مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٢٠)

• إن الله يُمهل الظالم إمهالًا، حتى إذا ما تجاوز في الطُّغيانْ، وأصرَّ على الفجور والعصيان؛ عاقبه وجلَّله بالخزي والخُسرانْ. ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ( ٥٠ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ الْمُسْلِمِينَ اللهُ الل

- لا عبرةَ بحسَبِ ولا نسَب، إنما العبرةُ بالإيمان والعمل.
- إنَّ الله لا يُضيع أهلَ طاعته، فمَن استمسك بالإيمان فازَ ونجا في الدنيا والآخرة.
- البيتُ المسلم هو اللَّبنةُ الأولى في صَرح المجتمع المنشود، ولا صلاحَ للمجتمع إلا بصلاحه. ﴿ وَتَرَكُّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَحَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا
- أبقى الله علاماتٍ من إهلاكه الأممَ الخالية؛ لتكونَ دليلًا على قُدرته وشدَّة انتقامِه، وعبرةً لمَن يخشاه ويتدبّر آياتِه.

﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلُطَانِ شُبِينِ ٢٠٠٠ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ، وَقَالَ المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

فتوَلَّى برُكنه: أعرَضَ فرعونُ؛ مُغتَرًّا بقُوَّته وجانبه.

- حين يستحكمُ الكِبْر والعِناد بالإنسان فإنه ينفِرُ من الحقِّ، ويُعرض عن كلِّ حُجَّة تخالف هواه.
- لا عُذرَ للدُّعاة في التقاعُس عن الدعوة، فقد لقيّ أنبياء الله المصطفّون من ألوان التكذيب والافتراء أقساها؛ فما وهَنوا ولا استكانوا.
- يا له من مغرور من رَكَن إلى قوَّته، ولاذ بجماعته، واعتمد على منزلته، مُستدبرًا مصدر القوَّة الحقيقيَّة!

﴿ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيمَ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهِ

- السلطانُ الجائر إنما يتقوَّى بمَن خضع له واتَّبعه على الباطل، فاستحقُّوا جميعًا الهلَّاك؛ إذ لا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق.
- سخَّر الله الماء لنفع خَلقه، وجعله مَهْلَكةً للجاحدين المستكبرين؛ عبرةً لمَن يعتبِر.
- ﴿ وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّ مَا لَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلَّرُمِيمِ (اللهُ
- لئن اعتدتَّ أن تكونَ الرياحُ لحمل المطّر، وتلقيح الشجَرْ، إنَّ منها ما يكون عذابًا للبشَرْ، فلا يُغني يومئذٍ حذَرْ.
- ﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ ﴿ اللَّهُ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ اللَّهِ فَمَا أَسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنكَصِرِينَ (0) \*
- إن من شرِّ العقوق عقوقَ الأب المرتِّي، فما بالُك بعقوق ربِّ الأرباب، والعتوِّ عن أمره، وهو الخالق المتفضِّل؟!
- مهما بلغتَ في القوَّة؛ فإن قوَّتك ليست بشيء مع قوَّة الله العزيز المقتدر، فاعرف قدرَ نفسك ولا تغترَّ بها.

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَدْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ • مَن خرج عن أمر الله حلَّ به الهلاك أيًّا كان، ولن تَجدَ لسنَّة الله تحويلا، وكفي بقوم نوح عِبرةً ودليلا.

> ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١٠٠ بأيدٍ: بقُوَّةٍ وقُدرةٍ عظيمة.

- ما أعظمَ السماءَ وأحسنَ خلقَها! لقد بناها الله بقوَّة وإتقان؛ لتكونَ للأرض سقفًا مرفوعًا يدلُّ على عِظَم خالقها ومُحكِمها.
- في امتداد السماء وسَعة خَلقها، إيحاءً إلى سَعة الأرزاق التي أخبر الله أنها فيها.

﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ١٠٠٠ ﴾

• إن تمهيد بيتٍ واحد للسَّكن، فيه ما فيه من مشقَّة وعناء، فسبحان مَن وطَّأُ الأرضَ كلُّها للخَلق!

﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُو نَذَكَّرُونَ (الله الله عَلَيْكُو لَذَكَّرُونَ (الله الله

- جعل الله من أجناس الموجودات كلُّها زوجين مختلفَين، ومَن تأمَّل هذا علم أن خالق الأزواج فردُّ أَحَدُّ لا ندَّ له.
- كلُّما أمعنَ الإنسان في تدبُّر آيات الله الكونيَّة ازدادَ اتعاظًا بها واعتبارًا.

﴿ فَفِرُّواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُومِنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞

- قال ابنُ عبَّاس ﷺ: «فِرُّوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم، فِرُّوا منه إليه، واعملوا بطاعته». ومن الفِرار إليهِ الفرارُ إلى وحيه وكتابه؛ تلاوةً وتدبُّرًا وعملًا.
- السعيد من فرَّ إلى الله بالإقبال على طاعته وشُكرانِه، والشقيُّ من فرَّ من الله بمعصيته وكُفرانِه.

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرٌ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥)

- ما أرحمَ الله بخَلقه؛ يدهِّم على سبُل الرشاد ويرغُّبُهم فيها، ويُنذرهم مواردَ الهلاك وينفِّرُهم منها، ثم يأبي أكثرُ الناس إلا كفورًا!
- كم من إله يتَّخذه الناسُ بالباطل؛ من هوى نفسٍ واغترارٍ بعقلِ وتعظيم عادة، وهم عن ذلك غافلون!

﴿ كَذَلِكَ مَا أَنَّى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاجِرُ أَوْبِمَّنُونٌ ۚ آَنَوَاصَوْا بِهِۦ بَلَهُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ۚ ۖ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

أتواصوا به: هل وصَّى بعضُهم بعضًا بالتَّكذيب؟

- دَيدَنُ المجرمين المستكبرين، اتّهامُ المؤمنين،
   ووَصمُ المصلحين؛ بكلّ سُبّة شنيعه، وخَلّة وَضيعه.
   عجبًا لأهل الباطل من الأوّلين والآخِرين؛
- عجبًا لاهل الباطل من الاولين والاخِرين؛
   كيف تواردوا على فعل واحد؛ في التشنيع
   على أنبيائهم والسُّخريَّة منهم!

﴿ فَنُوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۚ ۞ وَذَكِرٌ فَإِنَّ اللَّذِكْرَىٰ نَنفُعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ ۞ ﴾ الذِّكْرَىٰ نَنفُعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

- أيها الداعية، لا تُبال بمن استكبر وأصرً على الضلال، ولا تذهب نفسُك عليه حسرات، فحسبُك أنك لم تقصِّر في تبليغ الرسالة، ولم تألُ جهدًا في النصح والإرشاد.
   الذكرى تزيد المؤمن إيمانًا وبقينًا، ومَن ذُكِّر
- الدُّترى تريد المولمن إيمان ويقينه، ولل دُّ ترر بآيات الله ولم يتذكَّر فليُبادر بالتوبة؛ فإنه على خطّر! ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِئنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيغَبُدُونِ ۞ ﴾
- إذا ما عملتَ للغاية من وجودك، فُزتَ في الدنيا بالسعادة والرضا، ووجدتَّ في الآخرة تكريمًا ونعيما، وفضلًا من الله عظيما.
- لا تقتصرُ العبادةُ على إقامة الشعائر، فهي تشمل كلَّ عمل يُراد به رضا الله وحدَه.
- ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَنْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ اللهِ مَا اللهِ عَنيُّ عِن خَلقه، لا يريد منهم إلا ما فيه صلاحُهم وخبرُهم، وهم المفتقرون أبدًا
- إن الله عني عن خلفه، لا يريد منهم إلا ما فيه صلاحُهم وخيرُهم، وهم المفتقرون أبدًا إليه المحتاجون دومًا إلى فضله.
  - ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٢٠٠٠
- من تمام قوَّة الله سبحانه إيصالُه الرزقَ إلى
   جميع خلقه، وتكفُّله بحوائجهم في كلَّ قُطر ومكانْ، وعلى مدار الدهور والأزمانْ.
- ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِثْلُ ذَنُوبِ أَصَحَيْمٍ مَ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ۞ ﴾ ذَنُوبًا: نصيبًا من العَذابِ سينزلُ بهم.
- ما أشبة الليلة بالبارحة؛ فها هم أولاء المكذّبون الظالمون يسيرون على سَنن سلفهم في استعجال العذاب؛ استهانة به وجهلًا بحقيقته، وإنه لمصيبهم كما أصاب مَن قبلهم.

يا لخيبة وشقاء من أدركه وعد الله يوم الحساب، قبل أن يتوب، وإلى الحق يؤوب!

النورة الخلوث الله

﴿ وَالطُّورِ آ ﴾ • تكتسب الأماكنُ الشرفَ

 تكتسب الاماكن الشرف بعظم ما تشهده من أحداث؛
 وقد خص الله جبل الطور بالتعظيم؛ لكونه أوَّلَ مكانٍ كلَّم فيه نبيَّه موسى تكليمًا.

﴿ وَكِنْكِ مَسْطُورِ آَلَ فِي رَقِّ مَشُورِ آَلَ ﴾ قسمٌ بالقرآنِ المكتوب في صُحُفٍ مَنشورة مَبسُوطة.

 ليست العِبرة بالكتابة بماء الذهب أو على نفيس الورق، ولكن بما يُسطِّر في الكتاب من الحقِّ والهدى.

كتابُ الله متاحُ لكلِّ ناظر؛
 لصدق ما فيه، وصحَّة معانيه؛ فلا
 يأتيه الباطلُ من مكان، وليس فيه ما يُطوى أو يُخفى عن العِيانْ.

﴿ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُودِ ١

قُسَمُّ بالبيتِ الذي في السَّماء، يطوفُ به كلَّ يومٍ سبعونَ ألفَ مَلَك.

- لستَ وحدَك من يعبدُ الله ويعظِّم حرُماته؛
   إذ في السماء ملائكةٌ تجتهد في طاعته، أفلا تقتدي بهم؟
- إنما عُمِر البيتُ في السماء بعبادة الله تعالى، ولن تُعمَرَ بيوتُ المسلمين في الأرض إلا بالعبودية والطاعة له سبحانه.
  - ﴿ وَٱلسَّفْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ١٠ ﴾ قسَمٌ بالسَّماء.
- ما أجلَّ مِننَ الله علينا؛ رفعَ فوقنا سقفًا شاهقًا عظيمًا، يحمينا به ويقينا، ويجودُ علينا منه بصنوف المنافع والخيرات!

﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسْجُودِ ١

المُسجور: المَملُوءِ بالْماء.

 لم يملأ الله البحر بالماء فحسب، ولكنّه ملأه بعجائب مخلوقاته الدالّة على بديع صنعه، وعظيم قدرته، وكمال قوّته.

﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِكُ لَوَقِعٌ ﴿ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴿ ﴾ • قرأ عمرُ {والطُّور} إلى قوله: {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِع} فبكى ثمَّ بكى، ثمَّ مرض حتَّى عاده الناسُ من وَجَعه ذلك.

و المنزة السّايع والعِشرون من المنزة النّارِيّات

المجازي **( يَنْزَوُ الْطِلِدُ ) 6 جَجَةِ اللهِ التَّوَا الْجَارِ ال**جَوَالِيَّةِ المُعَالِقِينَ الْجَارِ الْجَارِ اللهِ

وَالطُّورِ () وَكَتَبِ مَّسُطُورِ () فِي رَقِّ مَّنشُورِ ﴿ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسَجُورِ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعُ ﴿ مَالَهُ وَمِن دَافِعِ ﴿ ) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ وَتَسِيرُ الْحِبَالُ سَيْرًا ﴿ فَوْتِلٌ يُوْمَ يَدِلِلُمُكَذِينِنَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضِ يَلْمَهُونَ ﴿ ) يَوْمَ يُنتُعُونَ إِلَى نَادِ جَهَنَوْرَةً عَا ﴿ هَذِهِ النَّا لُولَتِي كَنْتُم مِنْهَا تُكَذِيفُونَ ﴾ يَوْمَ يُنتُعُونَ إِلَى نَادِ جَهَنَوْرَةً عَا ﴿ هَذِهِ النَّالُ الَّتِي كَنْتُم مِنْهَا تُكَذِيفُونَ ﴾ فَاتُكَذِيفُونَ ﴿ ﴾

• مهما أوتي العبدُ من قوَّة، وأحاطَ به من أنصار وأتباع، فلن يردَّ عن نفسه مثقالَ ذرَّة من عذاب، فليحذَر سخطَ ربِّه، وليحرِص على رضا مولاه.

﴿ يَوْمَ نَمُورُ السَّمَلَةُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞﴾ تَمُور: تتحرَّكُ وتضطرب.

• السماء الشديدةُ في بنائها، والجبال الراسخةُ في شموخها، تضطربُ أحوالها وتتبدَّل يوم القيامة لهول المشهد وعِظَم الخَطْب، فكيف بكَ أيها العبدُ الضعيف؟!

﴿ فَرَيْلُ يُوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ اللَّ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي خَوْضِ يُلْعَبُونَ اللَّهُ ﴾

• أشدُّ الناس شقاء وخُسرانًا من ضيَّع السعادة الأبدية بلهو باطل وخوض في الترَّهات؛ فلا هو نجحَ في دُنياه، ولا أفلحَ في أُخراه!

﴿ يُوْمَ يُدَغُونَ إِنَّى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿ اللَّهُ هَلَاهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اَلْنَارُ اللَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَلِّيهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يُدَعُّونَ: يُدفَعونَ بعُنفٍ وشدَّة.

 لمَّا كان المكذِّبون يَدفعون الحقَّ دفعًا ويُعرضون عنه إعراضًا؛ استحقُّوا أن يُدفعوا بعُنفٍ وغِلظة إلى جهنَّم؛ إهانةً لهم وتنكيلًا بهم.

الخزة السَّايعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهُ الطُّورِ اللَّهُ وَالعِشْرُونَ الطُّورِ الطُّورِ

> ﴿ أَفَسِحْ هَنَدَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُصِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓاً أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾

- عذابُ الآخرة حقيقةٌ ثابتة، إن لم تُبصرها في الدنيا بعيني فؤادك وتعمل لها، فستُبصرها بعيون جوارحك وتتجرَّع مُرَّها.
- مصيرُك أيها الإنسانُ بيدك، وحسابُك عن
   عملك لا عمل غيرك، فاختَر لنفسك؛ فإنما
   هو نعيمٌ مقيم، أو عذابٌ أليمْ!
- ﴿إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَنِعِيمِ ﴿ فَكِهِينَ بِمَا النَّهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْمَحِيمِ ﴿ اللَّ اللَّهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْمَحِيمِ ﴿ اللَّ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- تقدَّم الوعيدُ بالجحيم والعذاب، وأعقَبه الوعدُ بالنعيم والثواب، ليُحلِّق العبدُ دومًا في العَلاءُ؛ بجناحي الخوف والرجاءْ.
- كلماتُ قليلةُ المباني كثيرةُ المعاني؛ تبشِّر الصالحين الأتقياء، بأوفى ثواب وجزاء. ولمثل هذا فليعمَل العاملون.
- ما استحقُّوا هذا النعيمَ إلا بالتقوى؛ بامتثال ما أُمروا به، واجتناب ما نُهوا عنه، فاحذَر أن تُفقدَ حيثُ أُمرتَ، وأن تكونَ حيثُ نُهيت.

﴿ كُلُوا وَاشْرَوا هَنِينَا بِمَاكَنَدُ مَعْمَلُونَ اللهِ مُتَكِينَ عَلَى مُرَدِمَ مَضَفُوفَةً وَزَوَّجْنَنَهُم مِنْكُونَ اللهِ مُتَكِينَ عَلَى مُرُرِمَضَفُوفَةً وَزَوَّجْنَنَهُم مِنْكُودِ عِينِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

عِين: واسِعاتِ العُيونِ، حِسانِها.

• من أطاع الله في الدنيا، واتّقاه في مَطعَمه ومَشرَبه وسائر شؤونه؛ منّ عليه في الآخرة بصنوف النعيم المقيم، وألوان التشريف والتكريم، ذلك فضلُ العزيز الكريم.

﴿ وَالَّذِينَ اَمَوُا وَالْتَعَهُمُ ذُرِيّتُهُم بِإِيمَنِ
الْحَفْنَا بِهِمْ ذُرِيّتُهُمْ وَمَا النّهُمْ مِنْ عَلِهِمُ
مِن مَّى عُكُمُ أُمْرِي عِلَكُسَبَ رَهِينٌ اللهُ
ما أَلْتَناهم: ما نقصناهم بهذا
الإلحاق. رَهين: مَرهونٌ بعمَله،
لا يحملُ ذنبَ غَيره.

- أيُّ إكرام من الله لعبده المؤمن؛ علم ما يُكنُّه قلبُه من رحمةٍ وشفقة على فلذات أكباده؛ فأقرَّ عينَه بهم في الجنَّة، ولو كانوا دونه في العمل.
- لا يتّكِلَنَّ أحدً على عمل أحد؛ فكلُّ مَرهونُ
   بعمله؛ إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.
  - ﴿ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَكِهَةِ وَلَحْمِ مِتَايَشْنَهُونَ اللهُ
- فضلُ الله في الجنّة لا ينقطع؛ فهو عطاءً دائم بكلّ لذيذ محبّب مُستطاب.
- ﴿ يَنْنَزَعُونَ فِهِ كَأْسًا لَا لَغُو فِهِ اوَلا تَأْيِدُ ﴿ اللَّهِ مَنْنَزَعُونَ فِهِ كَاللَّهُ مُ كَالَّهُمُ لُؤُلُو مَكْنُونُ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا تَأْتُهُمْ لُوْلُو مَكُنُونَ اللَّهُ مِعْمُهُم يَتَنازَعُون: يتعاطون بينهم، ويُناولُ بعضُهم بعضًا. كأسًا: من الحمر. ولا تأثيم: ولا يقعُ بسَبَبها إثم في قولٍ أو فعل. مَكنُون: مَصُونُ، مَستُورُ في أصدافه.
- يا مَن كَبَحتَ جِماحَ شَهَواتك في الدنيا مخافةً من الله وطاعةً له؛ أبشِر بكلِّ ما تشتهيه نفسُك؛ فضلًا من الله وإنعامًا.

•إذا كانت صفاتُ الغلمان المختصِّين بخدمة أهل الجنَّة قد بلغت في الحُسن الغاية؛ فما ظنُّكم بصفات أهل الجنَّة المكرَّمين؟!

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْمَنَا وَوَقَمْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ﴿ فَكَ اللَّهُ عَلَيْمَنَا وَوَقَمْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ

عَذَابَ السَّموم: عَذَابَ النَّارِ التي تَنفُذُ في المَسامِّ.

- مَن خاف الله في الدنيا أمّنه في الآخرة،
   ورضّاه وأسعده.
- يا لها من ساعات يسترجعُ فيها أهلُ الجنّة ذكرياتِهم الغابرة؛ عن حياة قضّوها في طاعة الله وابتغاء رضاه؛ فليصنَع كلُّ منّا ما يكون له في الآخرة ذكرياتٍ حسنةً مُبهجة.

﴿ إِنَّا كُنَّا مِن مَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ مُو ٱلْبُرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن مَنْ أَلْدَعُوهُ إِنَّهُ مُو ٱلْبُرُّ: المُحسِنُ، كثيرُ الحير.

- إن ربَّنا سبحانه لذو عطاء واسع، وفضل جزيل، ورحمة دائمة، أفلا نُخلص له العبادة، ونبسُط إليه أكفَّ الضَّراعة ونجأر بالدعاء؟! ﴿ فَذَكِرْ فَا النَّر اللهِ عَلَيْكَ بِكَاهِنِ وَلاَ جُنُونٍ ﴿ فَذَكِرْ فَا النَّهُ عَلَيْكَ بِالنَّهُ عَلَيْكَ بالنَّهُ وَرَجاحة العَقل.
- امضِ في سبيلك؛ مُستمسكًا بشرع الله معتزًّا به داعيًا إليه، ولا تعبأ بما يفتريه أعداء الأمَّة في الإعلام وسواه من التُّهَم الملفَّقة، والأكاذيب المنمَّقة.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَلَرَبَّصُ بِهِ . رَبِّ ٱلْمَنُونِ ٣ قُلُ تَرَبِّصُواْ فَإِنِّى مَعَكُمْ مِّرَ الْمُثَرَّبِصِينَ ٣ ﴾

 لئن كان الفجَّار المكذِّبون يترقَّبون هلاكَ الدعاة والمصلحين؛ إن الدعاة ليترقَّبون كذلك أن يحلَّ بالمكذِّبين وَعيدُ الله وتهديدُه، وشتَّان بين ترقُّب وترقُّب!

﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَعَلَنُهُمْ بِهَذَأَ أَمْهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٣ ﴾ أحلامُهم: عُقولهُم. طاغُون: مُتَجاوِزُونَ الحدَّ في العِصيان.

- إذا ما تجاوزتِ النفوسُ الحدَّ في المكابرة والعِناد، حُرمت العقولُ من الرُّشد والسَّدادْ.
- العقول الراجحة الواعية تَهدي صاحبَها إلى الحق وتبصِّره بسبُل الرَّشاد.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُهُۥ بَلِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلَيَأْتُوا يَحْدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَدِقِينَ ﴿ وَ فَلَيَأْتُوا صَدِقِينَ ﴿ وَ فَلَيَأْتُوا عَدِينَ وَ وَ فَلَيَأْتُوا تَقَوَّلُهُ: اختَلَقَ القُرآنَ من عندِ نفسِه.

 خيرُ وسيلة للدفاع الهجومُ؛ فمن أورد عليك شبهةً باطلة فخيرُ ما تَدحَضُ به شُبهته أن تتحدًاه بأن يقيمَ عليها دليلًا.

• ما أكثرَ الدَّعاوى الباطلةَ التي لا تلبثُ أن تتلاشى حين توضع على مِحكِّ الحُجَج والبراهين، فيُعرَف أن أصحابها ما هم إلا أدعياء مفترون!

﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَى ۚ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ لَا مُؤْلِقُونَ ﴿ أَمُ أَمْ خَلَقُواْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ بَلَ لَا يُوفِينُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا يُوفِينُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

- ليس لسليم العقل صحيح الفِطرة أن يزعُمَ وجودَ حادثٍ بلا مُحدِث، ولا مخلوقٍ بلا خالق، فكيف لا يخضعُ لخالقه العظيم؟!
- الحُجَج العقليَّة والبراهينُ العلميَّة سبيلُ
   ناجعة لهداية كثير من العقول الحيرى.
- ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَانِنُ رَبِكَ أَمْهُمُ ٱلْمُهِمَّى َطِرُونَ ۞﴾ خزائنُ ربِّك: خَزائنُ رِزقِه ورَحَمَتِه.
- عجبًا للفقير كيف يتطاول على الغنيً المنعِم، وللضعيف كيف يتعالى على القويً المسيطِر! فما أشدَّ غرورَك أيها الإنسان!
- ﴿ أَمْ لَمُمُّ شُلَرٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلَيْأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَكِ مَيْنِ ﴿ اللَّهُ اللَّ
- حين يستبدُّ بالمرء الضَّلال والكِبْر فإنه يجنَحُ
   بأوهامه إلى ادِّعاءات هشَّة ظاهرة البُطلان.
- في غياب الحُجَّة والمنطق تحضر الهرطقة والأباطيل المضحكة!

#### ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ١٠٠

 هي حقًا قسمةً جائرة؛ أن ينسب المستكبرون المغرورون لأنفسهم ما يحبُّونْ، وينسبوا لسواهم ما يكرهونْ، تعالى الله عن البنات والبنين.

وَأَمْ تَسْكُمُو أَمْرًا فَهُم مِن مَغْرَمِ مُنْقَلُونَ ﴿ ﴾ مِن مَغْرَمِ: من التِزام غَرامةٍ تَطلُبها منهُم. مُثَقَلُون. مُتعَبون، مُجهَدون. على الداعية أن يتحلَّى بعزَّة النفس والجُود، ويجعلَ يده أبدًا يدا عُليا، ويأنف أن يتكسَّب من دعوته، أو أن تكون يدُه يدًا سُفلى. فليحرص الدعاة على التأسي فليحرص الدعاة على التأسي برسول الله ﴿ في دعوتهم؛ بجعلها برسول الله ﴿ في دعوتهم؛ بجعلها يبتغون عليها جزاءً ولا شكورًا. يبتغون عليها جزاءً ولا شكورًا. ﴿ وَأَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ ﴾ في دعوتهم؛ بجعلها في دعوتهم؛ بعلها يبتغون عليها جزاءً ولا شكورًا. ﴿ وَلا يعلم الغيبَ إلا الله وحده، وفي منه فق شيء منه فق دوده، وفي منه فق شيء منه فق دوده، وفي منه فق شيء منه فق دوده، وفي منه فق شيء منه فق منه منه فق منه منه منه فق منه منه وفي منه وخي منه وفي منه منه وفي منه منه وفي منه منه وفي منه منه منه وفي منه منه وفي منه وفي منه وفي منه منه منه منه منه وفي منه منه

لا يعلم الغيبَ إلا الله وحده، فمن ادَّعى معرفة شيء منه فقد حكم على نفسه بالضَّلال، ولو تزيَّا بزيِّ الأتقياء العبَّاد!

﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَأَ ۚ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هُمُ ۗ ٱلۡدِينَ كَفَرُوا ۚ هُمُ الۡمُحَدِّدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ ٱلۡمَحَدِدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

المَكيدون: الذين يَرجعُ مَكرُهم على أنفُسِهم. • مهما دبَّر أعداء الإسلام من مكر بالمؤمنين والمصلحين، فإنَّ الله محيطٌ بمكرهم، رادُّ لتدبيرهم، فطِب نفسًا أيها المسلمُ ولا تخشَ إلا الله.

• ما أشبة ضُلَّالَ اليوم بضُلَّالِ الأمس؛ يجحدون الآياتِ والتُّذُرَ ويسمُّونها ظواهرَ طبيعيَّة، وينسُبون المُهلكَ منها إلى غضب الطبيعة لا إلى غضب ربِّ الطبيعة!

جليَّةً، فيُبصرونها بعيونهم، ثم لا يتَّعظون بها

ولا يهتدون سبيلا!

﴿ فَذَرَهُمْ حَنَّىٰ يُكَفُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُضَعَقُونَ (1) يَوْمَ لَا يُعْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُصَرُونَ (1) ﴾ يُصعقون: يُهلكون.

رُ الْجَزِّهُ السَّايِحُ وَالْعِشْرُونَ ﴿ وَالْعِشْرُونَ ﴿ وَالْعَشْرُونَ الظُّولِ السَّورَةُ الظُّولِ

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَانُمُهُم بِهَذَأَأُمُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ ۗ

بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْمَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلُه ۗ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ

• قد يَكيدُ الكفَّار والمنافقون في الدنيا ما شاؤوا، فإذا جاء يومُ القيامة اضمحلَّ كيدُهم، وبطَلَ إفكُهم، فلا تحزن أيها المؤمن الموحِّد. ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَذَابًا دُونَ ذَلك: عذابَ القبر، وما قبله ممَّ يقعُ في الدنيا عليهم.

• ليحذَر الغافل أن تصرفَه الغفلةُ عن فهم حقيقة ما يحلُّ به من عذابٍ في الدنيا؛ فإنما هي رسالةُ تذكير ليستدركَ؛ وإلا جاءه من العذاب ما لا يُطيق في الآخرة.

﴿ وَأَصْبِرْ لِمُكْمِرَيْكِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۚ وَسَيِّحْ بِحَدْدِ رَيِّكَ عِنْ فَوْهُمْ اللَّهُ وَمِنَ النَّبُوهِ ﴿ كُلَّ النَّجُومِ ﴿ كَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَحِفْظٍ واعتِناء. إدبارَ النُّجوم: وقت غيبةِ النِّجوم.

- كلُّ من حملَ على عاتقه أمانةَ الدعوة إلى الله عليه أن يهيِّئ نفسه لمشاقِّ الطريق الطويل؛
   بالاحتساب والصبر الجميل.
- أيها العبد، كن مع الله ولا تُبال، فمن
   أحاطه الله برعايته وحفظه لم يضرَّه شيء.
- التسبيح ودوام الذّكر يشحَدُ الهمّة على الصبر، ويزيدُ من قُدرة المرء على التجلّد والثّبات؛ فما أحرانا أن نستمسك به.

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَيٰ ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَاغُوكِيٰ ﴿ وَمَايَطِقُعَن فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْلَدُنَى ۞ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَآ أَوْحَىٰ ۞

المُؤْرُةُ السَّالِعُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِنْ \_\_\_ِٱللَّهَ الرَّحْيُنِ ٱلرَّحِينِ السَّالِ الرَّحْيِنِ الرَّحِينِ السَّالِ الرَّحْيِنِ الرَّحِينِ الرَّح

ٱلْهَوَيَ ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْنَّ يُوحَى ﴿عَلَّمَهُ وَشَدِيدُ ٱلْقُويٰ ﴿ ذُومِزَقِفَا سَتَوَىٰ ﴿ وَهُو بِاللَّهُ فُنِ الْأَغْلَى ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَيْ ﴿ أَفَتُمَرُونِهُ مَكَلَ مَايَرَىٰ ﴿ وَلَقَدَرَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿عِندَسِدَرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّيدُرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ مَا أَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ لَقَدُ رَأَى لَ مِنْ اَيِنْتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْ ﴿ أَفْرَةِ يَتُكُو ٱللَّتَ وَٱلْعُزَيٰ ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلتَالِئَةَٱلْأُخْرَيَنَ۞ٱلكُوٱلذَّكُرُولَهُٱلْأُنثَىٰ۞تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَينَ ﴿إِنَّهِي إِلَّا أَسْمَآةُ سَمِّيَّتُهُوهَاۤ أَنتُوْ وَءَابَآؤُكُم مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلَطَانَ إِن يَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنْفُسُّ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِ مُ ٱلْهُدَى ﴿ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ۞﴿ وَكَم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُ مُ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاآهُ وَيَرْضَى آ

سُؤَوَاللَّبَجُيْنَ ٥٠

﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ 🕛 ﴾

•حتى النجومُ المرتفعةُ تهوي وتسقط، وتذهب وتضمحل، ويبقى وجهُ ربِّك ذو الجلال والإكرام.

#### ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُورُ وَمَاغُونُ اللَّهُ ﴾

• إن الله يُدافع عن أوليائه وأهل طاعته، فاثبُت أيها المسلمُ على الحقِّ وامضِ في دعوتك، ولا تخشَ في الله لومةَ لائم.

#### ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ آ ﴾

- إذا ما جاهدَ المسلم نفسَهُ، وأخضع للحقِّ قلبَهْ، لم يصدُر في شيء من أقواله وأفعاله إلا عمَّا يحبُّه المولى ويرضى.
- مَن أَطاعَ هواه، أَضاعَ هُداه، فإمَّا اتِّباعُ الهدى، وإمَّا السقوطُ في الرَّدى.

#### ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْنُ يُوحَىٰ كَ ﴾

• ما القرآنُ والسنَّة إلا وحيُ السماء لأهل الأرض؛ فيا لضلال مَن حادَ عنهما؛ اغترارًا بعقله وهوي نفسه!

﴿ عَلَّمَهُ مُدِيدُ ٱلْقُوكَىٰ ۞ ذُو مِرَّةٍ فَأَسْتَوَىٰ اللَّهُ وَهُوَ بِالْأَفْتِي ٱلْأَعْلَىٰ اللَّهُ شديدُ القُوى: مَلَكُ شديدُ القُوَّة؛ وهو جِبريلُ ١٠٤ ذو مِرّة: صاحبُ قوَّة، ومنظر حسَن.

• على قدر أهل العزم تأتى العزائم، فلا ترضَ إلا أن تكونَ قويًّا في دينك، أمينًا في دعوتك، ذا عزيمة وهمَّة.

﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَلِّن ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اللَّ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ عِمَا أَوْحَىٰ اللَّ ﴾ قابَ قوسَين: كان دُنوُّهُ مِقدارَ قَوسَين.

• لا تتحقَّق رفعةُ العبد إلا بكمال عبوديَّته لربِّه.

• مهما ارتقيتَ في سُلَّم النجاحُ، وترقَّيتَ في مراتب الفلاح؛ فتذكُّر أنك لا تزال لله عبدًا.

الله مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْ اللهِ

• تأمَّل كلُّ ما حولك بعينَى قلبك لا رأسك، فإذا ما واطأً القلبُ العينَ بلغتَ مرتبةً اليقين، ويا لها من مرتبة!

﴿ أَفَتُمْرُونَهُ, عَلَى مَا يَرَىٰ إِنَّ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ اللَّهِ نزلةً أخرى: مرَّةً أخرى، أي: في صُورَته الحقيقيَّة التي خُلق عليها.

• ليس بعد شهادة الله لنبيِّه إلى بالصِّدق شهادة، وكفي به سبحانه شهيدًا.

﴿ عِندُ سِدُرَةِ ٱلْمُنكَافِيٰ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي

سِدرة المُنتهى: شجرةِ سِدْرِ في السَّماء السَّابعة، ينتهي إليها ما يُعرَجُ به منَ الأرض، وما يُهبَطُ به من فوقها.

• تشابهُ الأسماء لا يعني تشابهَ الحقائق، كم بين سِدرة السماء وسِدرة الأرض؟!

﴿ عِندَهَاجَنَّهُ ٱلْمَأْوَىٰ ١٠٠٠ ﴾

• أيُّ شوقٍ يَهيجُ في النفوس الصادقة حينما تُوقن أن الجنَّة مأوى الصالحين المتَّقين!

• تزداد أشواقُ المؤمنين كلَّما استحضروا ما أعدُّه الله في جنَّة المأوى للمتَّقين، من نعيم مُقيم. ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١١ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧ ﴾

• كلُّما اقترب العبدُ من ربِّه بطاعتِه، ناله من فضله وبركتِه، وهل أعظمُ من فضل الله وعطائه؟

• من كمال الأدب في حضرة الكبار ألا تتلفَّتَ يَمنةً ويَسرةً وتَجيلَ بصرَك ههنا وهناك. • لزومُ الأدب ورباطةُ الجأش في مقام الدهشة والذهول لا تُطيقه إلا النفوسُ الكبيرة.

﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ٓ ۞ ﴾

• آياتُ الله أكبرُ من تكذيب المكذِّبينْ، وجَحد الجاحدين، وهي أظهرُ من أن تخطئها العيونُ المبصرة، والقلوبُ المتبصِّرة، ولكن ما الحيلةُ فيمَن عميَ فؤادُه؟!

﴿ أَفَرَءَيْثُمُ ٱللَّنَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١ وَمَنُوهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ١٠٠٠

• يا لها من عقول طائشة تلك التي تنصرفُ عن ربِّ البشَرْ، لتخضعَ وتذلُّ لما يُصنَع من حجَرْ! • لا تشغَل نفسَك بالردِّ على فروع الضلاِّلات والشُّبهاتْ، ووجِّه همَّتَك إلى نقض الأصول والكلِّيَّاتْ. ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْنَى ۞ تِلْكَ إِذًا فِسْمَةٌ ضِيزَى ٓ ۞ ﴾

• لو عرَف المفترون ربَّهم كما ينبغي لقَدَروه حقَّ قَدره، ولكنَّهم ضلُّوا عن جلاله وكماله، فافترَوا عليه أشنعَ الافتراء!

ضِيزى: جائِرة.

﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسَّمَآءُ سَمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ قُكُم مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَيَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن تَيْهِمُ الْمُدَىٰ ١٠٠٠ ﴿

• من أسلم نفسَه لشُبهات الظنِّ، وانقادَ لهوي النفس، ضلّ السبيلَ ولم يهتدِ إلى حقٍّ قطُّ.

• لا سلطانَ يعلو على سلطان الحُجَّة والدليل؛ فمن تسلّح بهما اهتدى، وأصاب المبتغي. ﴿ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا نَمَنَّىٰ ۞ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ۞ ﴾

• أيها الإنسانُ، إنك أعجَزُ من أن تحقِّقَ أمانيَّك بجهدك ودأبك، ما لم يكن لكَ من الله عَونُ وتدبير.

• لله الآخرةُ والأولى، فشتَّانَ ما بين مَن يجعلُ الآخرةَ همَّه فيعمل لها، ومَن يحيا للدنيا؛ لا تتجاوز أمانيُّه حدودَ مُتَعها!

﴿ وَكُر مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُعْنِي شَفَعَهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ أَللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَيَ اللَّهُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ أَللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَيَ اللَّهُ

• لا ينالُ شفاعةَ الله، إلا من أحبَّه ورضي عنه مولاه، فهنيئًا لمن فازَ بها.

• إن الملائكة التي لا تعصي الله أبدًا، ولا تفتُر عن عبادته، لا تنفعُ شفاعتُها إلا أن يشاء الله، فلا تغترَّ بنفسكَ وعملك!

﴿ إِنَّ اَلَٰذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمُلَتَهِكَةَ مَشْمِيَةَ ٱلْأَنْقَىٰ ۞ وَمَا لَمُنْم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِن يَشِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِى مِنَ ٱلحَقِّ شَيْعًا ۞ ﴾

 إذا ضعُفَ إيمانُ العبد بالآخرة، هانَ في نفسه الإفكُ والبُطلانْ، وتجرَّأ على قول الزُّور والبُهتانْ.

مهما كثرت الظنون وازد حمت التخرصات، فإنها لا تقومُ مقامَ الحقِّ ولا تُغني عنه فتيلا!
 فأغرض عن مَن تَوَلَّى عن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُودِ إِلَّا ٱلْحَبَوْةَ اللَّهُ مَا ذَلِكَ مُبَلِّعُهُمْ مِنَ ٱلْمِلِمِّ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن مَلَعَ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمِن ٱلْمِلِمِ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمن أَهْتَدَىٰ آلَى ﴾

 من استكبرَ عن قَبول الحقِّ وتولَى فلا تُعره اهتمامَك، ولا يُصيبَنَّك لأجله همُّ ولا غمُّ، فإن يكن فيه خيرٌ يأتِ به الله.

 ما زاد تعلُق العبد بالدنيا إلا زاد قلبُه انصرافًا عن ذكر ربه.

 ما الذي تأمُله ممّن لا همّ له إلا الحياة الدنيا وعرضها الزائف الزائل؟!

 من قصر علمه وهمته على ما يُصلح به دنياه دون أخراه خاب وخسر، فأكثر أيها العبدُ من الدعاء المأثور: (الله مُ لا تجعَلِ الدنيا أكبرَ همنا، ولا مبلغ علمنا).

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِمَا عَبِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِمَا عَبِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِمَا عَبِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحَشْنَى ۚ ۚ ۚ

• هذا الكونُ بما فيه إنما هو مِلكُ لله الخالق العظيم، فما أحرانا أن نستسلمَ لأمره سبحانه، ونرضى بقضائه وقدَره.

• ما أعظمَ رحمةَ الله بخَلقه وما أوسعَ فضلَه عليهم؛ يُجازي المسيئينَ بالعدل، ويكافئ المحسنينَ بالفضل؛

﴿ الَّذِينَ يَعْتَنِبُونَ كَكِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَحِسَ إِلَّا اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ اللللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُمُ الللّهُمُولِمُ الللللّهُمُولُولُولِمُ الللّهُمُ الللّهُمُ الللللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ ا

• مَن جعل دأبّه كفّ نفسه عن الفواحش والمنكرات، واجتناب الكبائر والموبقات، كان من الصالحين المحسنين، المستحقّين لجليل المَكرُماتْ.

• إن الله أعلمُ بعباده، فلا حاجةَ إلى أن تُعلنَ بعملك وتجهرَ بفضلك، فالزكيُّ مَن زكًاه ربُه لا من زكَّى نفسَه.

• قال الحسن: علمَ الله من كلّ نفسٍ ما هي عاملة، وما هي صانعة، وما هي إليه صائرة.

 إن وجدت نفسك على خير وطاعة فإيّاك أن تغتر فيُصيبك العُجب بعملك، ولكن ازدد لله تواضعًا وشكرًا، واسأله دوامَ الثبات.

﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ﴿ اللَّهُ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿ اللَّهِ ﴾

أُكْدى: توقَّف عن العَطاء، وقطّع معروفَه بُخلًا.

 الإعراضُ عن ذكر الله وهديه، والتولي عن سبيله وأمره، حرمانٌ لا يعدله حرمان.

• مَن وَثِقَ بربّه جادت نفسُه بالعطاء، وهشّت للكرم والسَّخاء، ومَن ضعُف يقينُه بخِلت نفسُه وشحّت يدُه.

﴿ أَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِينَ اللهِ

• من سِمات أهل الباطل الجرأة في اقتحام عالم الغيب، والخوض فيما لا علم لهم به. ﴿ آَمَ لَمْ يُنَرَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِمِمَ اللَّهِ مُونَىٰ ۞ وَإِبْرَهِمِمَ اللَّهِ مُونَىٰ وَقَى ۞ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ ۞ ﴾ لا تزرُ وازرةٌ وِزرَ أُخرى: لا تحمِلُ نَفْسُ آثِمةً لا تزرُ وازرةٌ وزرَ أُخرى: لا تحمِلُ نَفْسُ آثِمةً لا يَضِي أُخرى.

اتفقت الشرائع الربّانية أنه لا يجوزُ أخذُ
 أحد بذنب غيره، وكِلُّ يُجازى بعمله.

﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اللَّ وَأَنَّ سَعْيَهُ، سَوْفَ يُرَىٰ اللَّ ثُمَّ يُجُرِّنُهُ ٱلْجَزَّاءَ ٱلْأَوْفَ اللَّهُ ﴾

• كلَّ سعي في الحقِّ ولو مثقالَ ذرَّة يجده العبدُ في صحيفته، وإنَّ الله لا يبخَسُه شيئًا من عمله.

 حين يتيقن العبد من عرض عمله عيانًا يوم الحساب، فإنّ ذلك يحفزُه إلى الإكثار من الصالحات؛ طمعًا بفضل الله ومضاعفته أجور العباد.

• إن الله يجزي عبادَه أحسنَ الجزاء؛ يحاسبُهم عن السيِّئة بمثلها، ويضاعفُ لهم الأجرَ عن الحسنة أضعافًا كثيرة، فما أحرانا أن نقضيَ الأنفاسَ في الطاعات، وجمع الحسناتُ!

### المنزة التنابغ والعشرون المن المن المن التنابغ والعشرون التنجير

إِنَّ النِّينَ لَا يُوْمِ وُنَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلْتَكِمُّةَ سَّعِيةً الْأُنْقَ ﴿
وَمَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ الْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَالْقَلَّ وَانَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ
الْمَقِيشَا ﴿ الْقَلْمَ عِنْ عَلَى عَنَ مَنَ ثَوَلَى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا الْحَيَوةَ
الدُّنْيَا ﴿ وَنَاكَ مَ بَلَغُهُ مِنَ الْعِلْمِ الْوَيْقِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ لِيَجْزِي اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّمَةُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

#### ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ اللَّهُ الْمُنتَهَىٰ اللَّهُ الْمُنتَهَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنتَهَىٰ اللَّهُ اللَّالْمُلْلِمُ اللَّهُ

- إذا كان مصيرُ الحَلق جميعًا ومُنتهاهم إلى
   الله وحدَه، أفلا تجعلُه سبحانه مُنتهاكَ في جميع أمرك؟!
- مَن كان الله سبحانه انتهاء محبَّته ورغبته ورهبتِه، ظَفِرَ أبدًا بنِعَمه وأنسه ومعيَّتِه.
- لا يُقبَل عملٌ حتى يكونَ مُنتهاه إلى الله تعالى؛ أي خالصًا لوجهه الكريم، ولا خيرَ فيما سوى ذلك.

#### ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضَحَكَ وَأَبَّكِن ﴿ اللَّهِ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَخْيَا اللَّهُ ﴾

- إن الله تعالى هو المتفرِّد بالإحياء والإماتة، ومن كمال قُدرته خلقُ الأضداد في الموضع الواحد، أفلا يستحقُّ سبحانه أن يُفردَ بالتعظيم والعبادة؟!
- يقينُ المؤمن أن الموتَ والحياة بيد ربِّه يبعثُ في نفسه الطُّمأنينةَ والراحة، ويجعله يُقدِم على ما يُرضيه دون خَوف ولا وجَل.
- إذا أيقنَ العبدُ أنَّ مقادير الأمور كلَّها بيد ربِّه وحدَه، علم أن الذي أجرى الدمعةَ في عينه قادرٌ على أن يخلقَ البسمةَ على شفته.

#### المَ المَرْوَ السَّالِعُ وَالمِسْرُونَ ﴿ وَ وَ اللَّهُ السَّورَةُ النَّجْدِ ١٠

## المجافز O فيزو التبكيز O جادي المجاوز التجاب التجاب

ٱقْتَرَيْتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱلْشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَإِن يَرَوَّا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَعُولُواْ سِحْرِّمُسْتَمِرُّ ﴿ وَكَذَبُواْ وَٱبَّعُواْ ٱلْمَوَاءَ هُوْ وَكُلُّ أَمْرِ مُسَيَقِرُ ﴾ وَلَقَدَجَاءَهُم ِقِنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَافِيهِ مُرْدَجَرُ ﴿ حِكْمَةُ أَبِلِغَةٌ فَمَا ثُغُنِ ٱلنُذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ ﴿

﴿ وَأَنَّهُ مُلَقَ الزَّوْمَيْنِ الذَّكُرُ وَالْأَنْيُ ﴿ اللَّهِ وَهُ مِن حَكْمَةُ اللَّهِ وَحُسن تدبيره؛ أن خلقَ الذكر والأنثى؛ ليستمرَّ نوعُهما، وتتكاملَ بهما الحياة ويستقيم أمرُها.

• استحضِر أيها العبدُ دومًا أنك مخلوقٌ من نطفة ضعيفة مَهينة، فألقِ عن كاهلك رداء الكبرياء، وتواضَع للعظيم ذي العَلياء.

﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّهُ أَهُ ٱلأُخْرَىٰ ﴿ ﴾

 الإيمان بالبعث والنشور متَّصلٌ بالإيمان بالخلق والنشأة، ومن استحضر على الدَّوام نشأته الأولى لم يشكَّ في نشأته الأخرى.

﴿ وَأَنَّهُ مُوَاَّغُنَى وَأَقْنَى ۞ ﴾ ملَّكَهُمُ الأموال، وأرضاهُم بما أعطاهُم.

 لا تمدَّنَ عينيكَ طمعًا بما في أيدي الناس، فإنَّ الله وحدَه المعطي والمغني، فتذلَّل إليه بالطلب والسؤال، وحاشاه يردُّ سائلًا.

﴿ وَأَنَّهُ مُورَبُّ الشِّعْرَىٰ ١١

الشَّعرى: نَجم مُضيء كان أهلُ الجاهليَّةِ يعبُدونه من دونِ الله.

 ما أشدَّ ضلالَ من تعلَّق بمخلوق من المخلوقات تعظيمًا ورجاء، وأنكر الخالقَ المستحقَّ لأن يُفردَ بالإجلال والاتّكال!

الموقيد. تعدال فوم توج عند. سُمِّيت بذلك لأن الله قلبَها على أهلها. فغَشَّاها: فألبَسَها من الحِجارة.

من هوان الأمم الكافرة على
 الله وحقارة شأنها أنه استأصلها
 على بَكرة أبيها، برغم ما بلغته
 من أوج القوَّة والطُّغيان!

• الظلمُ والطُّغيان من أعظم أسباب هلاك الأمم. قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة: إن الله يقيمُ الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيمُ الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة.

﴿ فِلَا عَالَا عَالَا مِنْ لَتَمَارَى ﴿ فَا لَوْ مَلِكَ لَتَمَارَى ﴿ اللَّهِ مَلِكَ لَتَمَارَى ﴿ اللَّهِ اللَّ

آلاء الله ونِعَمه تستوجب منّا الشكرَ والعرفان، لا التنكّرَ والحُفران.

﴿ هَنَدَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولِيُّ اللَّهِ ﴿ ﴾

محمَّدُ صلَّى الله عليه وسلَّم مُنذِرُ بالحقِّ كَمَن سَبقَه. مضى النبيُّ على سَننِ مَن قبله من الرسُل في إقامة التوحيد وإرساء الحقِّ والعدل، وحريُّ بنا أن نمضيَ على ذات السَّننِ الذي مضى عليه نبيُنا.

﴿ أَرِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ۞ ﴾

• كُلُّ آتٍ قريب، ومن هنا سمِّيت القيامةُ (آزفة) لقُرب وقوعها؛ ليبقى العقلاء دومًا على استعداد لها، وتأهُّب لأهوالها.

﴿ أَفِنَ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلاَ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلاَ نَجْكُونَ وَلاَ نَجْكُونَ وَلاَ نَجْكُونَ ﴿ وَلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سامِدون: لاهُونَ، مُعرِضُون.

• البكاء عند مواعظ القرآن من سِيماء المؤمنين المخبِتين، ودليلٌ على حياة قلوبهم بالحشية واليقين.

بقدر ما ينصرفُ المرء عن الجِدِّ ماضيًا في الغفلة واللهو، يضعُف تأثُّره بالقرآن، وتتبلَّد أحاسيسُه في استشعار عظمة آياته.

#### ﴿ فَأَسْجُدُوا بِنَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

• السجود لله أرفعُ مقامات العبودية الحقّة، فإنّ العبد أقربُ ما يكون من ربّه وهو ساجد، فأكثروا منه وألحّوا فيه بالدعاء.

### مُنْوَرَقُ القِيْلِيْ ٥٠

﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَآنشَقَ ٱلْقَمَرُ ۞ ﴾ • من لُطف الله بعباده ورحمته إيَّاهم أن أنذرَهم

دنوَّ الساعة؛ ليستعدُّوا للحساب ويتهيَّؤوا لهوله. • اقترابُ المواعيد المهمَّة يحمل الإنسانَ على ترقُّبها والعناية بها أكثر، فما بالكُم بأهمِّها وأعظمها، موعد الآخرة؟

﴿ وَإِن يَرَوْا ءَايَةُ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ٥٠٠ ﴾ مُستمر: باطلٌ مُضمَحِل، أو قويٌ دائِم.

• من سِمات المشركين العِنادُ في ردِّ الأدلَّة الصريحة، والتنكُّر للحُجَج الفصيحة، ولا ينبغي لعاقل التشبُّه بهم.

﴿ وَكَذَبُوا وَانْبَعُوا أَهُوا أَهُوا وَانْبَعُوا أَهُوا وَانْبَعُوا أَهُوا وَانْبَعُوا أَهُوا وَانْبَعُوا أَهُوا وَانْبَعُوا أَهُوا وَكُلُّ أَمْرِ مُسْتَقِرٌ كَالِيةٍ يستقِرُ عليها.

• من شُؤم اتّباع الهوى أنه يقودُ صاحبَه إلى التكذيب بالحقائق الظاهرة؛ حتى لا يبصرَ بعدُ رشدًا.

 كلُّ شيء ماضٍ إلى غاية؛ فالحقُ يستقرُّ ظاهرًا باقيا، والباطل يستقرُّ زاهقًا ماضيا، فما أبعدَ البَونَ بين استقرارٍ واستقرار!

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْكَةِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّهُ اللَّهِ مُزْدَجَرُ

 من أعظم الزَّواجر عن التكذيب ما بيَّنه الله سبحانه في مُحكم التنزيل من مصير الأمم الجاحدة؛ ففيه الكفايةُ لمن أراد الاعتبار.

﴿حِكْمَةُ بُلِغَةٌ فَمَا تُغَنِ ٱلنَّذُرُ ۞

 لقد كانت قصص الأولين وما حل بهم
 حكمة بالغة؛ لأن القصص أدعى إلى إقبال النفس عليها، والانتفاع بعبرها.

حُجَج القرآن كافيةُ وافية في بيان الحقِّ وجَلائه،
 فمن لم تُغْنه الحُجَج لم ينتفع بشيء بعدها.
 فَوَلَ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُكْرٍ \(\bigcap\)

• إن موقف الحساب لموقفٌ منكرٌ فظيع، فيه من الأهوال ما تنخلعُ له القلوب فزعًا وخشية، ولا مَنجى منه إلا الإحسانُ في دار الدنيا.

﴿ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِكَأَتُهُمْ جَرَادٌ مُنَتَثِرٌ ۞ ﴾ خُشَّعًا: ذليلةً من شدَّةِ الهَول.

بقدر استكبار الإنسان عن حُجَج القرآن،
 وتعاليه على عباد الله؛ يكون ذله وهوانه في مواقف الآخرة.

﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعَ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هَلَا يَوْمُ عَيِرٌ ۞ ﴾ مُهطِعين: مُسرعينَ في خوف.

• إنَّ مشهد الحساب يومَ القيامة مشهدُ عظيم مَهول، وهو على الكفَّار والعصاة أشدُّ وأدهى. ﴿ كَذَّبَتَ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَنَّبُواْ عَبَدَنَا وَقَالُواْ بَحَنُونَ وَأَزْدُجِرَ اللهِ اللَّعوة. • حين يُفلس المبطلون في مقارعة الحُجَج؛

حين يُفلس المبطلون في مقارعة الحُجَج؛
 يلجؤون إلى دفع الحق بالترهيب والتهديد،
 والزَّجر والوعيد.

 إنَّ الله شرَّف رسُلَه وهم خواصٌّ خَلقه بأن وصفَهم بالعبودية له، أفلا نكون عبادًا لله مخلصين؛ لنتحقَّق بهذا الوصف العظيم؟

﴿ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَعْلُوبٌ فَأَنْصِر ١٠٠٠ ﴾

حين نهتفُ بوجعنا وشكوانا إلى الله تعالى،
 ونُبدي له عجزنا وضعفنا، فإنه لا شكَّ سيأتينا منه الفرجُ، عاجلًا أو آجلًا.

ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب،
 فيا من تشكو الظلم إلى البشر، دَعكَ منهم
 وتوجه بشكواك إلى رب البشر.

﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ السَّمَاءِ عِلَمْ مُنْهُمِ ﴿ وَفَجَّرَنَا اللَّهُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى الْمَرْفَدُ فَدُرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فِي الْأَزَل؛ وهو إهلاكهم بالطُّوفان. • إن الله لينصُر عبدَه المؤمنَ من حيثُ لا يحتسب ولا يتوقَّع، فلنُحسن الظنَّ بربِّنا، ولئلجَّ له بالدعاء.

﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوْجٍ وَدُسُرِ ۚ ۚ تَجْرِى بِأَعَيْنِنَا جُزَّاءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ ۚ ۚ ۚ ﴾ ذَاتِ أَلُواجٍ ودُسُر: سفينةٍ ذاتِ ألواجٍ، ومَساميرَ شُدَّت بها.

 تفكّر في سفينة نُوح، كانت مجرَّدَ ألواح ومساميرَ، وجعل الله فيها فرَجًا لنبيه، ونجاةً له وبقاء لذريته.

حين يتيقن العبد أنه بعين ربه؛ حفظا ورعاية، فإنَّ نفسَه تطمئنُ وصدره ينشرح.
 وَلَقَد تَرَكُنكهَا آيَة فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ أَنَّ فَكَيْفَ
 كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ أَنَّ ﴾

مُدَّكِر: مُعتبر ومُتَّعِظ.

 أبقى الله ذكر بعض وقائع إهلاك المجرمين؛ لتكونَ على تعاقب العصور عبرةً للأجيال، وعظةً للأبناء بمصير الآباء.

لا يُحالي الله أمَّةً ولا قومًا، فمن
 كفر بأنعُمه استحقَّ الدَّمارْ، ولنا في السابقين عظةً واعتبارْ.

﴿ وَلَقَدْ يَشَرَّنَا ٱلْفُرَّءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِنْ مُّدًكِرٍ فَهَلَّ مِنْ مُّذَكِرٍ فَهَلَّ

• القرآن كلامُ الله المعجز الذي يراه البلغاء قد استوفى البيانَ ولطائفَ التعبير، ويراه العامَّة أحسنَ كلام وأقربَه إلى نفوسهم وعقولهم.

﴿ كُذَّبَّتْ عَادُّ فَكُمِّفَ كَانَ عَذَافِي وَنُذُرِ ١٠٠٠ ﴾

 لا تزالُ العِبَر تُلقى على قلوب المؤمنين؛ تصبيرًا لهم وتسكينًا لأفئدتهم؛ إذ عواقبُ المكذِّبين في كلِّ أمَّة واحدة.

من حِلم الله سبحانه ورحمته
 أنه يقدِّم لعباده بالنذُر؛ إنذارًا بعد إنذار،
 عساهم يَرْعَوون ويَفيئون إلى الرُشد، فإن
 أبوا أهلكم ولم يُبال.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرِّ اللَّهِ يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرّ

صَرصَرًا: شَديدةَ البَرد. يوم نَحسٍ مُستمِر: دائمِ الشُّؤم. مُنقعِر: مُنقَلِعٍ من أصلِه.

 أعظم الشُّؤم معصيةُ الله تعالى والجنوحُ عن صراطه، فهي السببُ في شقاء الدنيا والآخرة.

• يا لهول مشهد الكفّار وقد غدوا جثتًا بلا رؤوس، كأنهم أعجازُ نخل قُلعت من تُربتها! إن لم يوقظ هذا المشهدُ القلوبَ خشيةً لله فما يوقظها؟

﴿ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ اللَّهُ ﴾

 تُلقى بعضُ الأسئلة وتُترك بلا جواب، حين يكون جوابها أعظمَ من أن يُتحدَّثَ عنه.

يَفيض الوحيُ بألوان النذر الموقظة للقلوب
 من غفلتها، فيا لضلال من يبقى في غَفلته
 على كثرة المواعظ!

﴿ وَلَقَدْ مُنَرَّنَا ٱلْقُرَّانَ لِلْذِكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ (أَنَّ) ﴾ قال ابن عبَّاس: لولا أن الله يسَّر القرآن على لسان الآدميِّين ما استطاعَ أحدُ من الخلق أن يتكلَّم بكلام الله.

٥٢٥ ﴿ كَذَبَتْ تَمُودُ بِالنَّذُرِ ﴿ ﴿ فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِنَا وَحِدًا تَتَبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي صَلَالِ وَسُعُرٍ ﴿ ﴾

خُشَّعًا أَبْصَرُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُ مْجَرَادٌ مُّنتَشِرٌ

مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَيِسٌ ﴿ \* كَذَبَتْ

قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ﴿ فَدَعَا

رَبَّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنتَصِرٌ ﴿ فَفَتَحْنَآ أَبُّوا بَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُّنْهَمِرٍ

(١) وَفَجَّرَيّا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَاءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ١

وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنَكَانَ

كُفِرَ ﴿ وَلَقَدَ تَّرَكَّنَهَآءَ ايَةً فَهَلْ مِن مُّذَكِرِ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ

عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَ لَمِن مُّذَّكِرِ ﴿

كَذَّبَتْعَادٌ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مْرِيحًا

صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٌ ۞ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ خَلْ

مُنقَعِرِ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرَنَا ٱلْقُرْءَاتَ

لِلذِّكْرِفَهَلِّ مِن مُّتَكِرِ ۞كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ۞فَقَالُوٓا أَبَشَرَا

مِّنَاوَحِدَانَّنَبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَغِيضَلَالِ وَسُعُرٍ ۞ أَءُلِقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ

مِنْ بَيْنِنَا بَلُ هُوَكَّذَّا كُِ أَشِرٌ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَدَّا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ

• من مظاهر الضَّلال وانتكاس العقل أن يأنفَ الكقَّارُ من اتِّباع رسولٍ من البشَرْ، ولا يأنفوا من الخضوع للشجَر والحجَرْ.

﴿ أَوْلَقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ يَبْنِنَا بَلْ هُوَكُذَّابُ أَشِرٌ ﴿ ۖ ﴾ سَيَعْلَمُونَ عَدًا مِّن ٱلْكُذَّابُ ٱلأَثِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ الْكُذَّابُ ٱلْأَثِيرُ اللَّهِ ﴾

الأشِر: المُتكبِّر المُتجبِّر.

الحسد داءٌ يَفْري القلوبَ ويفتك بالنفوس،
 ويحملُ صاحبَه على كلِّ خَلَّة سوء.

• دَيدَنُ المُكذّبين الجاحدينْ، تلفيقُ التُّهَم للصالحين المصلحينْ، ورميُهم بما فيهم هم من عيوب؛ ليصحَّ فيهم المثَل: رمّتني بدائها وانسلَّت! ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافَةِ فِنْنَةَ لَهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاصْطَارِ (٣) ﴾

• إن الله يُهيِّئ للعبد أسبابَ المعصية؛ استدراجًا له واختبارًا، فكن على حذر، وفرَّ من المعاصي فرارك من الأسد.

• لا نجاحَ لدعوة داع إلا بسلاح الصبر والتجلُّد، فبمقدار الصّبر يكون الفلاح، ولنستحضِر قوله تعالى: {فلا تعجَل عليهِم إنَّما نعُدُّ لهم عَدًّا}.

وَيَوْعُمُّ أَنَّ الْمَآءَ وَسَمَةُ لَبُيْعُمُّ فَلُ شِرْبِ تُحْتَمَمُ ﴿ فَنَادَوْاْصَاحِهُمُ فَنَعَاطَىٰ وَعَمَّ وَالْمَآتَ اللَّهُ وَالْمَاحَعَلَمِ وَلَكُدُرِ ﴿ إِلَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيهِ الْمُحْتَظِرِ ﴿ وَلَقَدَ يَسَرَّوَا الْقُرُءَانَ الْمُرَعَظِرِ ﴿ وَلَقَدَ يَسَرَوا الْقُرُءَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلتَّارِعَلَىٰ

وُجُوهِ عِدْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ١

المنزة السّائع والعشرون المستعمر المنزة القسمر

﴿ وَنَيِنْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةُ لِيَنَهُمْ كُلَّ شِرْبِ تَعْنَضَرُّ ۞ ﴾

شِرْب: نَصيبٍ منَ الماء. مُحتَضَر: يَحضُرُه صاحِبُه في يَومِه، ويُحرَمُ منهُ الآخَر.

 من لم يرض قسمة العدل، وآثر الجورَ والظُّلم، كان لنفسه أظلم.

﴿ فَنَادُواْ صَاحِبُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ ﴾ فتَعاطى: فتناولَ النَّاقةَ بيَدِه.

- أهلُ الباطل بعضُهم ظهيرُ بعضٍ في التعاون على الإثم والمنكر.
- كلُّ عذاب يصيب أمَّةً من الأمم إنما هو نذيرٌ لغيرها، ولكنْ قليلٌ من يعتبر!
- ﴿ إِنَّا أَتُسَلَّنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلمُخْطِرِ ﴿ كَالَّرِعِ البابسِ المتفتّت المتهشّم الذي يتّخذه صانعُ الحظيرة.
- أعتى الأمم وأقواها لم يتطلّب إهلاكها سوى صيحة واحدة أتت عليها بقَضّها وقَضيضِها؛ فأنّى للعبد التجبُّر والتعاظم؟!
  - ﴿ وَلَقَدُ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِللَّذِكْرِ فَهَلْ مِن مُذَّكِّرٍ اللَّهِ ﴾
- ينال العبدُ من يُسر القرآن وبركته، بقدر ادّكاره واعتباره.

﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ﴿ اللَّهِ مِنْ مُوطٍ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

أنذر لوطٌ قومه بنذر شقً،
 وعلى الداعية أن ينوِّع أساليبَ
 دعوته، وإقامة حُجَجه، وإنذار
 قومه بمختلِف ألوان النذر.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطُّ تَجَيِّنَهُمْ بِسَحِرٍ ۞ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَٰلِكَ بَعْزِى مَن شَكْرَ ۞ ﴾

حاصِبًا: ريحًا عاصفة ترميهم بالخصباء (الحِجارة).

- اختار الله لنجاة أوليائه أبرك الأوقات؛ وقت السَّحَر، وكم من عبدٍ أَذِنَ الله بنجاته وتفريج كُرَبه بدَعُوات السَّحَر.
- نجاةُ العبد بدوام شكر الله تعالى، وإن الشكر ليس قولًا باللسان فحسب، ولكنّه طاعةً للربّ تتّفق عليها سائرُ الجوارح. ﴿ وَلَقَدُ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوًا فِسُكُوا، وكذّبوا.
- لا يغترَّنَ أحدُكم بِحِلم الله ورأفته، فإنه سبحانه إن سخط على قوم بطش بهم، وإن بطشةً واحدةً منه كفيلةٌ بإهلاك أمَّة كاملة.
- اللبيب العاقل مَن يأخذ الإنذارات بالمخاطر والهلاك على محمَل الجِدِّ، والسَّفيه الخائبُ مَن يشكِّك بها ويُماري ويُجادل.

﴿ وَلَقَدَّ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَنْ ظَيْفَهُمْ فَذُوقُواً عَنَّابِ وَنُذُرِ اللهِ ﴾ راودُوه: طلبُوا منه أن يفعلوا الفاجشة بضيوفه.

• من سُنن الله في أوليائه الصالحين، أن يطمسَ على قلوب أعدائهم المتجبِّرين، حتى يعجزوا عن إيذائهم.

• في تكرار قوله تعالى: (فذُوقُوا عَذابي ونُذُر) مرَّةً بعد مرَّة إيقاظٌ مستمرُّ للقلوب، وتنبيهُ دائم للعقول؛ ألَّا تغفُلَ عن ربِّها لحظة.

﴿ وَلَقَدْ صَبَحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ۗ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ۗ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ۗ

• مَن بليغ بطش الله بالمجرمين أن يَفجَأهُم بالعذاب بُكورًا؛ عقوبةً لهم، وتأديبًا لغيرهم. ﴿ وَلَقَدَ يَتَرَبَّا الْقُرِّءَانَ لِللِّكِرِ فَهُلِّ مِن مُكِّرٍ ٤٠٠٠ ﴾

• مَن قصد العلم بالقرآن أُعين عليه، ومَن قصد تلاوته وحفظه وتدبُّره وُقِّق إليه، فهلمَّ إلى دَوحته الغنَّاء للتبصُّر بمعانيه والاعتبار بهُداه.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿ كَا كَذَّبُواْ بِكَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذَنَاهُمُ أَخَذَ عَزِيزٍ مُقْنَدِدٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ فَأَخَذَنَاهُمُ أَخَذَ عَزِيزٍ مُقْنَدِدٍ ﴿ اللَّهِ ﴾

- حين يتَّبع الناس كُبَراءهم على الباطل؛ فإنهم سيُصيبهم ما يصيبُ ساداتِهم من سَخَط الله وعذابه.
- أيُّ رأفة أعظمُ من رأفة الله بخَلقه، وأيُّ حِلم أعظمُ من حِلم الله على عباده؛ يقدِّم لهم الإنذارات؛ رجاء أن يتوبوا، وإلى الحقِّ يؤوبوا.

﴿ أَكُفَّارُكُو مَثِرُّ مِنَ أُولَتِهِ كُو أَمْ لَكُو بَرَاءَةٌ فِ الزَّبُرِ ﴿ ﴾ النَّرُبُر: الكتُب المُنزَّلة على الأنبياء.

- ليس لأحدٍ من البشر براءة ولا عصمة،
   وإن الله لا يُحابي أحدًا من عباده، فالجميع خاضع لسننه التي لا تتخلف ولا تتبدّل.
   أَمْ يَقُولُونَ عَن بَحِيعٌ مُنعَورٌ ﴿ سَيْهَرَمُ الْقَمَعُ
- مَن اتَّكل على قُوَّته وَكله الله إلى ضعفه، ومَن اغترَّ بقُدرته أولاه الله إلى عَجزه، ومَن اعتصم بجَمعه وكثرته فرَق الله شملَه وأذهب ريحَه.

وَيُولُونَ ٱلدُّبْرُ ١٠٠٠ ١٠٠٠

- لا يُغني عن المعاندين للحقّ جمعٌ ولا قوَّة ولا التحادُ هدف، ومآ لهُم إلى تفرُّق وهلاك؛ سنَّة من قد خَلا من قبلُ من المكذّبين المستكبرين.
   ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ اللَّهَ ﴾
- أيُّ عذاب أشدُّ مرارةً على الكافرين من عذاب يوم الدِّين؟ وأيُّ داهية أبلغُ إيذاءً من أهواله؟
   إِنَّ ٱلْمُجُرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللهُ يَوْمَ يُسْجَوُنَ فِ ٱلنَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ دُوقُواً مَسَ سَقَرَ اللهُ ﴾
- من تجرَّأ على الباطل وتمادى في الضَّلال استحقَّ كلَّ صنوف العذاب الجسديِّ والنفسيِّ، وما ربُّكَ بظلًام للعبيد.
- لمّا كان وجهُ المرء أشرفَ أعضائه وعنوانَ
   عرَّته، جعل الله من عقوبة المستكبرين
   سحبَهم على وجوههم؛ إهانةً وإذلالًا.

﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرِ (اللهُ

- إن ربًّا أبدع كلَّ شيء وَفق مقاديرَ دقيقةٍ
   وسنن ثابتة، لجدير بأن يُعبدَ وحدَه، ويُرهَب بأسه، ويُتَق بطشه.
- كلُّ ما يُلمُّ بالإنسان من خير وشرِّ، وصحَّة ومرض، إنما مضى به القدر، وأعظمُ الإيمان التسليمُ بقضاء الله والرِّضا به.

﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَبِحِدَةً كَلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ ﴿ ﴾ • كُلُّ أمر الله في كونه كلمح البصر، فلا تستبعد فرجًا، ولا تستبطئ خيرًا، فما يأذنُ الله به لا يمنعُه مانع، ولا يردُّه رادّ.

﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَشَّ بَاعَكُمْ فَهُلِّ مِن مُدَّكِرِ (الله لا نذارٌ صريحٌ شديد؛ كما أهلكنا المجرمين السابقين سنهلك كلَّ من تسوِّل له نفسه محادَّة الله ورسوله، وقد أعذر من أنذر. ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ (الله وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكُلُّ شَعْمٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ (الله وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكُلُّ مَعْمِرٍ مُسْتَطَرُّ (الله وَكُلُّ مَعْمِرٍ وَكُلُّ مَعْمِرٍ مُسْتَطَرُّ (الله وَكُلُّ مَعْمِرٍ مُسْتَطَرُّ (الله وَكُلُّ مَعْمِرٍ الله وَلَهُ الله وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

مُستَظر: مَسطُورٌ في صحائف أعمالهم.

 مَن تيقَّن أن الله يُحصي عليه أعماله كلَّها في كتاب حفيظ، نشط للصَّالحات، وعاش في حذر من المعاصي والسيِّئاتْ.

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَهُرِ اللَّهُ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَمَلِيكِ مُقْتَدِرِ اللَّهِ ﴾ عِندَمَلِيكِ مُقَتَدِرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

 نصيبُ العبد من الجنّات والأنهار بقدر تقواه وخوفه من ربّه وعمله بطاعته، فليستكثِر منها أو يُقِلّ.

لا يليقُ بمقاعد الصِّدق إلا الصدِّيقون؛ الذين صدقوا الله في دنياهم، فأنزهم إيَّاها في أخراهم.
 إنَّ مُلكَ الله وقُدرته لا تحيط بكنههما الأفهام، وإنَّ إكرام الله لعباده يومَ القيامة ممَّا يجلُّ عن البيان، وتكلُّ دونه الأذهان.

• أيها العبدُ، إن ضاقت بك الأرضُ بقَهر الرجال وظلم الفجَّار، فارفع إلى السماء كقَّيك وسَل الله باسمَيه الجليلين: المليك المقتدر.

# ﴿ الرَّمْنَ اللهِ ﴿ الرَّمْنَ اللهِ ﴾ ﴿ الرَّمْنَ اللهِ ﴾

 أستحضر دوهًا أن لك ربًا رحيمًا قد وسعت رحمتُه كلَّ شيء، وغمرَ فضلُه كلَّ شيء، فحَذارِ أن تغفُلَ عن عبادته لحظة، أو أن تصرفَ من التعظيم لسواه قليلا!

﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَ ٱنَّ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنْكِ نَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ﴾

• قدَّم نعمةَ تعليم القرآن على نعمة خَلق الإنسان؛ لأن بالقرآن حياة الروح، وبالخلق حياة الجسد، وما قيمةُ الجسد بلا روح؟!

 البيان منحة شريفة من منح المنان، يعبر به المرء عن خطرات نفسه، وهمسات روحه، فإيّاك أن تجعل منها نقمة توردك المهالك!

﴿ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ ﴾ وَأَنتَجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ ﴾ السماء متعاقبَين وَفق حساب مُتقن دقيق، لو اختلَ قليلًا أو اضطرب لكان منه كوارثُ كونيَّةٌ مَهولة، فسبحانَ من تجلَّ إتقائه في صُنعه!

 كلَّ ما في الكون من مخلوقات عُلوية وسُفلية وَعَت حقيقة وجودها فانقادت لأمر الله، فيا لخُسران من ضلَّ من البشر وجحد فضلَ المُنعِم!

﴿ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعُ الْمِيزَاكَ ۞ ﴾ كما رفع الله السماء العظيمة على أبلغ نظام، وأتقن إحكام، وضع في الأرض ميزان العدل ليحيا الناس به في خير وطماًنينة وسلام. • أحكم الله بناء السماء بميزانٍ

دقيق من بديع الصَّنعة، وأقام في الأرضِ العدلَ بميزان الشَّريعة السَّمحة.

﴿ أَلَا تَطْغَواْ فِى ٱلْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْيِرُوا ٱلْمِيزَانَ ۞ ﴾ ألا تطغَوا: لِئلَّا تَعتَدُوا، وتخونوا.

 لا تَصلُح شؤونُ الناس بغير العدل، فكما تحبُّ أن يُعدَل فيك اعدِل في غيرك، وكما تحبُّ أن يُوفى لك أوفِ لصحبكْ.

﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

 جعل الله الأرضَ للأنام كافّة، فمن استأثر بغير حقّه منها كان معتديًا ظالمًا.

﴿ فِيهَا فَكِكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ (اللهِ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْصَانُ (اللهِ)

الأكمام: الأوعِية التي يكونُ منها التَّمْر. الحَبُّ ذو القِشْرِ والتِّبْن. الحَبُّ ذو القِشْرِ والتِّبْن. الرَّكان: كُلُّ نبتٍ طيِّب الرائحة.

• ليس في أشجار الفاكهة كالنَّخل في البركة والعطاء، في جميع أحوالها، وأطوار أثمارها، وينبغي للمؤمن أن يكونَ مثلها خيِّرًا في جميع أحواله، ودوام أوقاته.

حتى الروائحُ الزَّكيَّة التي يشمُّها الإنسان نعمةٌ تذكِّر بعظمة الله وفضله، ولطفه بعباده.

المِزُّ السَّافُ وَالمِنْرُونَ وَمَا أَمُّرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَنْ عِيلَبْصَرِ ۞ وَلَقَدْ أَهْ لَكُنَّ آ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزَّيُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مِنْسَتَظرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَقِيرِ فِ جَنَّتٍ وَنَهَرٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدِدٍ ۞ شِوْرَةُ الرَّجَيْنَ ﴾ ﴿ وَهِ الرَّجَيْنَ ﴾ ﴿ وَهِ الرَّهُ الرَّجَيْنَ ﴾ ﴿ وَهِ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْعُلِيْ اللْهُ اللْهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَقُلْمُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللْمُلْعِلَا الللْمُ اللْمُلْعِلَالْمُ اللْمُؤْمِلُولِلْمُ اللْمُؤْمِنِي الْمُعْلَقُلْمُ اللْمُلْم

يند إلله الرفيز الرفيد

اَلْتَهْنُ ﴿ عَلَّمَ الْفَهَرُ عِلَى الْمَالِ ﴿ فَالْلَهُ الْمَالَ ﴿ عَلَمُهُ الْمَهَانُ ﴿ اللَّهُ مَسُ وَالْفَهُ مُرُيسُهُ الْمَهَانِ ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْهُ الْإِنْ وَالشَّجَرُ يَسْهُ الْإِنْ وَالشَّمَاةَ وَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَلَا اللَّهُ مِلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مِلْمَالًا وَاللَّهُ مَلَا اللَّهُ مِلْوَا اللَّهُ مِلْوَا اللَّهُ مَلِ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلًا اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّا الللللّل

﴿ فَبِأَيِّ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣ ﴾ آلاء: نِعَم.

 إن نِعَم الله وفعاله العجيبة بلغت في الكثرة والظُهور حدًّا لا يمكن معه لمعاندٍ أن يستمرَّ في عِناده وإنكاره.

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَـٰلُ كَٱلْفَخَـارِ اللهِ وَخَلَقَ ٱلْجَكَآنَ مِن مَارِجٍ مِّن نَّـارٍ اللهِ

صَلصال: طِينٍ ياسٍ يُسمَع له صَلصَلَةً. كالفخّار: كالطّين الذي يُطبَخ ليتحَجَّر.

شتَّانَ بين مخلوقٍ من طين وتراب علامةً على الرَّزانة والمنافع، ومخلوقٍ من نار علامةً على الطَّيش والمَضارَ!

﴿ فَيِأْيَءَ الْآءِ رَبِيكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا يُكَدِّبَانِ اللهُ

• إنه تذكيرُ بعد تذكير، وتقريعُ بعد تقريع، لمَن تسوِّل له نفسُه جحدَ قدرة الله وكُفرانَ نِعَمه. ﴿ رَبُّ ٱلْمُرْفِيِّةِ وَرَبُّ ٱلْمُرْفِيِّةِ وَرَبُّ ٱلْمُرْفِيِّةِ وَرَبُّ ٱلْمُرْفِقِيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُرْفِقِيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُرْفِقِيْنِ وَرَبُّ الْمُرْفِقِيْنِ وَرَبُّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

 في اختلاف مشرقي الشمس ومغربيها بين الصيف والشتاء آيات توقظ القلوب وتحرِّكها لمحبَّة الله وتعظيمه، فسبحان الله المدبِّر!

﴿ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١٠٠٠

كُثرةُ النِّعَم توجبُ زيادةَ الإيمان وكثرةَ الشُّكر، فاعجَب لمَن لم تَزِده النِّعَم والآلاء إلا تكذيبًا ونفورًا!

> ﴿ مَرَجَ ٱلْمَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ ۚ يَيْنَهُمَا مَرْزَخُ لَا يَغِيَانِ ﴿ فَمِأْتِي ءَالْاَمْرَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۚ ﴾

مَرَجَ البحرَين: خَلَط ماءَ البحرَين؛ العَذبَ والمِلَحَ. بينهما برزخٌ لا يَبغِيان: بينهما حاجزٌ فلا يَطغى أحدُهما على الآخَر، ويذهبُ بخَصائصِه.

- لا تخش أيها المؤمنُ غير الله، فإن الذي فصل الماء عن الماء قادرً على حمايتك وحفظك من كل سوء وشر، ولو أحاط بك إحاطة.
- ﴿ يَغَرُّحُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ ﴿ فَبِأَيّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا ثَكَذِبَانِ ۞ ﴾
- عجائبُ خلق الله سبحانه لا تنتهي، ومنها تسخيرُ البحر بما حَواه من نفائسَ ليُتَّخذَ منه عِليةً وزينة.
- ﴿ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُشَاتُ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَيْمِ ۞ فَإِلَيْ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ﴾ الحجوار المُنشَآت: السُّفُن الجاريةُ الضَّخمة المرفوعاتُ الأشرعة.
- أرأيتُم إلى السُّفُن العظيمة الضَّخمة المسخَّرة لمصالح البشَر، مَن الذي هداهم إلى صُنعها، ومَن الذي أجراها على الماء وسلَّمها؟ إنه الملكُ ذو الآلاء، فتبارك الله أحسنُ الخالقين.

• هذه السُّفن العظيمة الماخِرةُ عُبابَ البحار ما هي سوى ذرَّة في كون الله؛ تجري بأمره ومشيئته، وكذلك كلُّ ما سواها.

• مهما صنع الإنسانُ من سُفنٍ عظيمة وأنشأ من مراكبَ ضخمة، فإنها جميعًا لن تخرجَ عن مِلك الله وقبضة قُدرته، فحَذارِ أن تستعملها فيما لا يُرضيه!

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَنْقَىٰ وَجَهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَىٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَيَأَيَ ءَالَاءِ رَبِيكُمُا تُكَاذِبَانِ۞ ﴾

• أيها العبدُ، لا تحزن ولا تبتئس، فمهما عصفَت بك المِحَن فإنَّ مصيرها إلى فَناء، ويبقى لك منها أجرُ الصبر والاحتساب.

الزمنُ الذي نتقلَّب في ساعاته ما هو سوى خَلقٍ من خَلق الله،
 ومآلُه إلى ذهاب، فاحرِص على مَلئه بالطاعات قبل أن تتصرَّمَ الأوقات وتفنى الأعمار.

• كُلُّ من نتعلَّق بهم راحلونْ، وكثيرٌ منهم في حياتهم يبخلونْ، لكنَّ الله باقٍ بلا فناء، وجُودُه دائمٌ بلا انقطاع، أفلا نعتصمُ بحبله؟!
﴿ يَتَعَلَّهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنٍ

﴿ يَتَعَلَّهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنٍ

• ملايينُ الأصوات في السماء والأرض عرَفَت الطريقَ إلى حواجُها، فيا لخيبة من ضلَّ السبيل، وحُرم سؤالَ المُجيب الجليل! ﴿ سَنَفُعُ لَكُمُ اَلِيُّهُ النَّقَلانِ اللهُ عِلَيْ عَالَاتٍ رَبِيكُما وَكُلِّ النَّقَلانِ الإنسُ والجنُّ. وَيَكُما

 إن الله سبحانه لا يشغَلُه شيءً عن شيء، فكيف إذا توعًد عبادَه بأنه سيفرُغ لحسابهم وجَزائهم؟!

• قال بعضُ السَّلف: لو توعَّدَني خَفيرُ الحيِّ لما بِتُ تلك الليلة، فكيف بالله سبحانه؟! ﴿ يَمَعَشَرَ اَلِحِنِ وَٱلْإِنْ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِن أَقَلُو السَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ فَآنفُدُواً لاَ نَنفُذُونَ إِلَّا فِاللهِ السَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ فَآنفُدُواً لاَ نَنفُذُونَ إِلَّا فِسُلطَنِ ﴿ اللهِ مَن اللهِ وَيَكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

 أيها الإنسان، إن كنتَ عاجرًا عن الهرَب من عقاب ربِّك، فلن تجدّ سبيلًا للنجاة منه إلا بالفِرار إليه.

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُّ مِن نَّارٍ وَخُوَاشٌ فَلَا تَنصَرَانِ اللهِ عَلَيْكُمَا شُوالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

شُواطُّ: لهَبُّ خالصٌ لا دُخانَ فيه. نحاسُّ: دُخانُ لا لهَبَ فيه، أو نُحاسٌ مُذاب.

 لو تعاون الإنسُ والجنُّ جميعًا وتعاضدوا على أن ينتصروا من عذاب الله وناره ما استطاعوا، فحَريُّ بهم أن يتَّخذوا سبيلَ الرُّشد سبيلا.

﴿ فَإِذَا ٱنشَقَٰتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ وَرُدَةً كَٱلدِّهَانِ اللَّهِ مَانِ اللَّهِ مَانِ اللَّهِ مَالِكَةً كَالدِّهَانِ اللَّهِ مَالِكُمُا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ اللَّهِ مَالِكُمُا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ ﴾

وَردة: حمراءَ كلون الوَرد. كالدِّهان: كالزَّيتِ المَغليّ، أو كالجِلدِ الأحمر.

• من فِعال الله العجيبة المُذهلة يومَ القيامة أن السماء تتشقَّق وتتفطَّر ويتغيَّر لونها إلى الحُمرة وتصير كالدُّهن الذائب، بعد أن كانت بُنيانًا شديدًا مُحكمًا.

﴿ فَيُوْمَهِدِ لَا يُشَكُلُ عَن ذَنْبِوءَ إِنْسٌ وَلَا جَانَّ ۗ ۞ فَيَأْيَ ءَالَآءِ رَبِّكُما ثُكَذِبانِ ۞ ﴾

• يومَ القيامة لا يُسأل امرؤُ عن ذنبه سؤالَ استعلام واستخبار؛ إذ الله سبحانه محيطُ بعلمه خبيرٌ بأحواله، وقد قامت الحُجَّة عليه بصَحيفته وأعضائه.

﴿ يُعُرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيدَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَٱلْأَقَدَامِ ۗ ﴿ فَالْأَقَدَامِ ۗ ﴿ فَالْأَقَدَامِ اللَّهِ فَإِنَّا اللَّهِ مَا لَكَذَبَانِ ۞ ﴾

فيُؤخَذ بالنَّواصي: تأْخُدُهم ملائكةُ العَذابِ بمُقَدِّمة رؤوسِهم، فتَرميهِم في النَّار.

- كما عُرف المجرمون في الدنيا بسواد أعمالهم، وقُبح أفعالهم، سيُعرفون في الآخرة بسواد وجوههم، وظلام نفوسهم.
- في مشهد الحساب شتَّانَ ما بين المؤمنين والمجرمين؛ أمَّا الأوَّلون فيُعرَفون ببياض وجوههِم، وإشراق نفوسِهم، وأمَّا الآخِرون فيُعرَفون بسواد وجوههم، وشدَّة حُزنهِم، فاللهُمَّ اجعلنا من الأوَّلين، وجنِّبنا مصيرَ الآخِرينْ.

﴿ هَلَاهِ حَهَمُمُ الَّتِي يُكَلِّدُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ الإِنْ فَإِلَى الآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَا لَكُمْ اللَّهِ مَرْتِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَا

حَميم آنٍ: ماء حارِّ بلغ الغايةَ في الحرارة.

- لطالما طافَ المجرمون في الدنيا بين معصيةٍ
   ومعصية وحرامٍ وحرامٍ وها هم أولاءِ اليومَ
   يطوفون في الجحيم بين عذابٍ وعذاب.
- إن جهنّم قريبةٌ من كلّ جاحد عاص، وأبوائها مُشرعةٌ لاستقبال المكذّبين المشكّكين، وكلّما أُلقيَ فيها فَوجٌ منهم نادت: هل من مَزيد؟
- ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ اللهِ عَلَيْ عَالَآ مَرَيَّكُمَا لَكَوْ رَبِّكُمَا لَكَوْ رَبِيْكُمَا لَكُوْ رَبِيلُكُما لَعَلَيْهِ وَلَيْ مَا لَكُوْ رَبِيلُكُما لَعَلَيْ اللَّهِ وَلَيْمُ لَا يَعْلَى اللَّهِ مَا لَكُوْ رَبِيلُكُما لَعَلَيْهِ وَلَمْ وَلَمْ لَا يَعْلَى اللَّهِ وَلَمْ لَا يَعْلَى اللَّهِ وَلَمْ لَكُونُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَمْ لَكُونُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَا يَعْلُوا لَهُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِلللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا لَهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يُعْلِقُونُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا لَهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَكُنْ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِلللَّهُ لَا يَعْلِي لَا لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهِ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لَا عَلَا لَهُ لَا عَلَا لِلللَّهُ لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَا عَلَا عَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّ
- خافوا في الدنيا خوف خشية واستحياء من جناب الله العظيم، فكافأهم ربُّهم بمضاعفة الأجر وزيادة النعيم.
- مَن عكَف على الذنوب والمعاصي لم يحظ بشرَف أن يكونَ في مقام الخائفين المُخبِتين، فحُرم من طُمَأنينتهم في الدنيا، ومن منزلتهم في الآخرة.
- كلُّ خَوف يُورث صاحبَه الاضطرابَ
   والقلق والنفورْ، إلا الخوف من الله فإنه
   يُورثه الطُّمَأنينة والرِّضا والحُبورْ.
- ﴿ ذَوَاتَا آفَنَانِ ﴿ فَإِلَيْ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ أَفْنَانِ: أَغْصَانِ كثيرةٍ نَضِرة.
- ما أعظمَ رحمةَ الله بنا؛ يفصِّل لنا ما أعدَّه من صُنوف النعيم للمُحسنين؛ إغراءً وتشويقًا، ولكن يبقى فريقٌ منَّا لاهيًا غافلا! 
  ﴿ فِيمَا عَيْنَانِ تَعَرِيَانِ ( فَ فَإِلَى الآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ فِيمَا عَيْنَانِ تَعَرِيَانِ ( فَ فَإِلَى الآءَ وَبَانِ اللهَ فَإِلَى الآءَ الآ
- مَن صبرَ على الحرمان في الدنيا وتعفّف عمًا في أيدي الناس؛ طاعةً لله وحده، أكرمَه في دار النّعيم بألوان الخيرات، وأنواع الثمرات، يتخيّر منها ما يشتهى.
- ﴿ مُتَكِينَ عَلَى فُرُسُ بَطَايِمُا مِنْ إِسْتَرَقِ وَجَنَ الْمَبْدَةِ وَجَنَ الْمُبْدَةِ وَجَنَ الْمُبْدَةِ وَالْمَا الْمُبَانِ الْمَالَمُ الْمُبَانِ الْمَالَمُ اللّهِ القِطاف. وإذا كانت بطائنُ فرُش أهل الجنَّة من فاخر الحرير؛ فما ظنَّكم بظواهرها ووجوهها؟! إنه فضلُ الله الكريم يؤتيه من يشاء.

 بلغ إكرامُ الله لأهل طاعته وأوليائه الغاية؛ فما يشتهي أحدهم من ثمار الجنّة حتى تدنو منه ويجتنيها؛ قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا.

﴿ فِهِنَ قَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ ﴿ إِنَّ مَا يَطْمِثْهُنَّ ﴿ إِنِّ مَا يَكُمُ الْكَذِبَانِ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مَا يَكُمُ الْكَذِبَانِ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْلَمُهُ الْكَذِبَانِ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا يَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّا اللللَّالِلْمُ الللَّا الللللَّاللَّا اللللَّا اللللَّا اللللَّا الللَّهُ الللللَّا الللللَّا

قاصِراتُ الطَّرف: نساءٌ قَصَرنَ أَصِارَهُنَ على أَزواجِهِنَّ؛ فلا يَنظُرنَ إلى غيرِهم. لم يَطْمِثُهُنَّ: لم يَطاهُنَّ. • من كمال محبَّة نساء الجنَّة لأزواجهنَّ أن إحداهنَّ لا تنظُر إلى غيره، ومن تمام تنعُمه بها أنْ ملك عليها قلبَها فلا تلتفتُ إلى سواه.

• إذا ما عف الرجل في دنياه، وغض بصرَه عن غير محارمه، امتن الله عليه في الجنّة بحُور حسان، لا يملك إلا أن يَقصر

طَرْفَه عليهنَّ لوَضاءتهنَّ وشْغَفه بحبِّهنَّ.

 يا أمّة الله، جرّبي هذا النعيم في الدنيا؛ أن تكوني من قاصرات الطّرْف، فلا تنظري إلى غير زوجك أو محارمك، وأخبرينا عن هذا النعيم كيف هو؟

﴿ كَأَنَّهُ لَكَافُوتُ وَالْمَرَجَانُ ﴿ فَا فَيَاكُمُ اللَّهِ مَرْكُمَا تُكَذِيْنِ ﴿ ﴾ الله المرأة المائة المرأة المسالحة، فإن من سعادته في الآخرة المرأة الجامعة بين صلاح الخلق وجمال الخِلقة والصورة.

﴿ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۚ ۞ فَإِلَيِّ ءَالَّذِهِ رَتِكُمًا ثُكُلِّذِ بَانِ۞ ﴾

- ما جزاءُ الإحسان في العمل بالطاعات إلا الإحسانُ في القواب والجزاء، ذلك ميزانُ الله الذي وضعَه بالعدل، ولا يظلم ربُك أحدًا.
- سبحان الله المتفضّل؛ يوفّق عبادَه للإحسان وينسُبه إليهم، ويكافئهم على ذلك إحسانًا! إنها آيةٌ تفتح أبوابَ الرجاء، وتملأ القلبَ حبًّا وشوقًا لواهب الإحسان. ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّانِ ﴿ آلَ فَيِأْيَ ءَالَاءَ رَبِّكُما

• يتفاضلُ الناس يوم القيامة بحسب طاعتهم، وبمقدار خوفهم من ربِّهم، ومن قصَّر به عملُه لم يُسرع به نسبُه.

فَإِنِّ عَالاَعِ رَيِّكُما تُكُذِبانِ ﴿ هَذِهِ عَهَ مَّا أَلَّي يُكِذِبُهِ الْمَعْ عَلَى الْكَهْ عَرِعُونَ ﴿ يَعْ الْكَهْ عَرَعُونَ ﴿ يَعْ الْكَهْ عَرَعُونَ ﴿ يَعْ الْكَهْ عَرَعُونَ ﴿ يَعْ الْكَهْ عَرَعُونَ ﴿ يَعْ الْكَهْ وَكُمُا تُكْذِبانِ ﴿ وَيَكُما تُكَذِبَانِ ﴿ وَيَعْمَا مَن كُلِ فَكُمْ وَرَقَعَ الْوَقِ وَيَعْ الْاَعْ رَبِكُما تُكَذِبَانِ ﴿ وَيَعْمَا لَكُونَ وَيَعْمَا فَكُنْ لَكُونَ وَقَعَ الْوَقَ وَيَعْمَى الْمُنْتَفِيدَانِ ﴿ وَيَعْمَا لَهُ وَيَعْمُ الْكَلَيْبَانِ ﴿ وَيَعْمَا لَكُونَ اللّهَ وَيَعْمَا لَكُونَ اللّهَ وَيَعْمَى الْمُنْتَقِيدِ وَاللّهُ وَيَعْمَى الْمُنْتَقِيدِ وَاللّهُ وَيَعْمَى الْمُنْتَقِيدِ وَاللّهُ وَيَعْمَا لَكُونَ وَاللّهُ وَيَعْمَا لَكُونَ وَاللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَيَعْمَا لَكُونَ وَاللّهُ وَيَعْمَا لَكُونَ وَاللّهُ وَيَعْمَا لَكُونَ وَاللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَيَعْمَا لَكُونَ وَاللّهُ وَلَكُمَا لَكُونَ وَاللّهُ وَيَعْمَا لَكُونَ وَلَهُ وَلَكُمَا اللّهُ وَيَعْمَا وَلَعْمَا لَكُونَ وَلَكُمَا اللّهُ وَيَعْمَا لَاللّهُ وَيَعْمَا لَكُونَ وَلَكُمَا اللّهُ وَيَعْمَا لَكُونَ وَلَكُمُ اللّهُ وَيَعْمَا وَلَوْ وَلَكُمُ اللّهُ وَيَعْمَا لَكُونَ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَيَعْمَا وَلَوْ اللّهُ وَيَعْمَا لَوْ وَيَعْمَا عَيْمَا فِي وَيَعْمَا لَاهُ وَيَعْمَا لَكُونَ اللّهُ وَيَعْمَا لَا لَهُ وَيَعْمَا لَكُونَ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَيَعْمَا فَكُونَ اللّهُ وَيَعْمَا عَيْمَا فِي مَا عَيْمَا فِي مَا مَنْ اللّهُ وَيَعْمَا عَنْهُ وَالْمُونُ وَلَوْلًا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَعْمُ اللّهُ وَلَعْمُ اللّهُ وَلَعْلَى اللّهُ وَلَعْمَا لَكُونَ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَهُ وَلَعْلَى اللّهُ وَلَعْلَى اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَعْلَى اللّهُ وَلَعْلَمُ اللّهُ وَلَعْلَى اللّهُ وَلَعْلَمُ اللّهُ وَلَوْلًا لَهُ اللّهُ وَلَكُونَا اللّهُ وَلَكُونَا اللّهُ وَلَعْلَمُ اللّهُ وَلَعْلَمُ اللّهُ وَلَعْلَمُ اللّهُ وَلَكُونَا اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلِكُونُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُول

مِنْ الْجُزَّةُ السَّالِعُ وَالْعِشْرُونَ ﴿ وَمَا مِنْ مُنْ الرَّحْمَانِ اللَّهِ مُنْ الرَّحْمَانِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ

﴿ مُدُهَامَتَانِ ﴿ فَإِلَى فِلْقِ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَ فَهُمَا مُكَذِّبَانِ ﴿ فَ فَمُرتُهُما مُدهامَّتانِ: خَضْر تُهما حتى مالَت إلى السّواد.

- إن العين لترتاح لمنظر الخُضرة، ويبعثُ هذا اللونُ في النفس السَّكينةَ والنُّضرة، فجعل الباري سبحانه بكرمه جنَّاته شديدة الخُضرة تفضُّلًا وإكرامًا.
- إذا أصابك أيها المؤمنُ فتورُّ عن الطاعة، فنشَّط نفسَك باستحضار مشهد الجنَّات وخُضرتها، وما أعدَّ الله فيها لأوليائه المخلصين. ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ وَ فَيَكَيْ عَالَاَهِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ﴿ فَا فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَغَلَّ وَرُهَانُّ ﴿ فِيهَا فَكِهَةٌ وَغَلَّ وَرُهَانُّ

نضَّاخَتان: فَوَّارَتانِ بالماء؛ لا تنقطِعان.

- من زيادة نعيم أهل الجنّة يقينُهم بدوام نعيمهم؛ من تدفّق لعيون الماء، ووفرة صُنوف الفواكه، على خلاف نعيم أهل الدنيا؛ فإن عيون مائهم معرَّضةٌ للجَفاف، وفواكههم معرَّضةٌ للجوائح والانقطاع.
- ومن زيادة نعيم أهل الجنّة أيضًا أن صنوفَ الفواكه متاحةً لهم في كلّ آنْ، على خلاف فواكه الدنيا التي لكلِّ منها موسمٌ وأوانْ.

الجُرُّةُ السَّالِعُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْمُورَةُ الْوَاقِعَةِ

فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ا حُورٌ مَقَصُورَاتٌ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَبِأَيَّ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ لَرَّيْطُمِنَّهُ نَ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ ﴿ فَبَأَيّ ءَالَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَكِءِينَ عَلَىٰ رَفْرَفِ خُضْر وَعَبْقَرِيّ حِسَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ تَبَدَرُكَ أُسْءُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِحْرَامِ

#### 

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لَوَقَعَتِهَا كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةٌ زَافِعَةُ اذَارُجَتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ﴿ وَاسْتَتِ ٱلِلِّبَالُ بَسَّا ﴿ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَئًا ۞ وَكُنتُمْ أَزُوكِا لَلْتَهُ ۞ فَأَصْحَلُ ٱلْمَيْ مَنَةِ مَا أَصْحَكِ ٱلْمَتِمْنَةِ ﴿ وَأَصْحَكِ ٱلْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَكِ ٱلْمَشْعَمَةِ ۞ وَٱلسَّيهِ قُونَ ٱلسَّيهِ قُونَ ۞ أُوْلَتِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقِلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ @ عَلَىٰ سُرُدِ مَوْضُونَةِ @ مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ @

> ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ ﴿ فِيأَيِّ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ خَيرات: زَوجاتُ طيّباتُ الأخلاق.

• لئن كان حُسن الخِلقة مطلبًا مرغوبًا؛ إنَّ العقلاء لا يقدِّمون على حُسن الخُلُق شيئًا؛ إذ جمالُ الأخلاق يأسِر.

﴿ حُورٌ مَقْصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ اللَّ فَإِلَيْ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ﴿ لَهُ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَأَنُّ اللَّهِ فَإِلَيْ ءَالآءِ رَيْكُما ثُكَذِّبَانِ (٧٠٠) ﴾

مَقصُورات: مَستُوراتُ مَصُونات.

• المؤمناتُ في الدنيا قاصراتُ أبصارهنَّ على أزواجهنَّ، ومقصوراتُ في بيوتهنَّ، وهكذا هنَّ في الجنَّة، وذلك من تمام نعيمهنَّ والتنعُّم بهنَّ. • البلاء كلُّه في مخالفة الفطرة، والنعيم كلُّه في العمل بمقتضاها، وقد فطّر الله المرأةَ على أن تقرَّ في بيتها لأداء رسالتها فيه؛ برعاية أسرتها والقيام بشؤونها.

﴿ مُتَكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيّ حِسَانِ ١٠ فَهُأَيَّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞﴾ رَفَرَفٍ خُضْر: وسائِدَ ذَواتِ أَعْطِيةٍ خُضْر. وعَبقَري: فُرُش. • الأثاثُ من نعيم الدنيا التي تتوقُ إليه النفوس، فوعدَها الله إيَّاه في الآخرة؛ لئلا تنشغل به عن طاعته.

﴿ نَبْرُكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْحَكْلِ وَأَلَّإِكْرُامِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ • يومَ القيامة لا يبقى اسمُ أحد إلا

اسمُ الله تعالى، به تدورُ الألسُن، ولا يكون لأحدٍ عند أحد حاجةً ولا من أحدٍ خوف، فإن تذاكروا تذاكروا باسم الله وحدَه.

• أتمُّ النِّعَم وأكملُ اللذَّات ذكرُ الله تعالى.

﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّهُ ﴾

• على المسلم أن يكونَ في استعدادٍ دائم ليوم الحساب، فإنه آتٍ لا محالة، وهو أشبهُ بشيء معلّق فوق رؤوس الخَلائق يوشك أن يقع!

﴿ لَيْسَ لِوَقْعَنِهَا كَاذِبَةُ اللَّهِ ﴾

• حين تعيشُ النفوسُ هولَ يوم الجزاء، فإنها تبلغ عينَ اليقين، ولا يبقى لديها أدنى شكُّ فيما

كانت تُماري فِيه وتكذِّب به.

﴿ خَافِضَةُ رَّافِعَةُ ﴾

• قال زيدُ بن أسلم: (مَن انخفضَ يوم القيامة لم يرتفع أبدا، ومَن ارتفعَ لم ينخفض أبدا). فحَذاراً ن تغرَّك نفسُك فتخسرَ رفعةَ الأبد!

• معاييرُ الدنيا الزائفةُ لا مكانَ لها في ميزان الحقِّ الربَّاني؛ فمَن تواضع لله فيها رفعه يوم القيامة، ومَن تعالى كِبْرًا وبطَرًا أَذلُّه وخفَضه. ﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رِجًّا ۞ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا

اللهُ وَكَانَتُ هَبَاءً مُّنْبِثاً اللهِ بُسَّت: فُتِّتَت.

• يومُ القيامة يومٌ مَهولُ في أحداثه وأحواله وشؤون المخلوقات فيه، ففيه الأرضُ تضطرب والجبال الراسخة الشامخة الصُّلبة تُنسَف وتتفتَّت حتى تغدوَ لا شيءا

• لا تغرنَّك دنياك أيها الإنسان، ولا تركَّن إلى ما شيَّدتَّ فيها من عُمرانْ، فإن الجبالَ العظيمة ستغدو كذرّات الغبار تذروها الرِّيحُ في كلِّ مكانْ.

﴿ رَّكُنتُمْ أَزُورَجًا ثَلَاثَةً ۞ ﴾

• يُفرَز الناس يوم الجزاء أصنافًا ثلاثة؛ المؤمنون أهل اليمين، والكافرون أهل الشِّمال، والسابقون المقرَّبون ذوو المراتب العليَّة، فاختَر لنفسك أين تكون.

﴿ فَأَصْحَنْ الْمَيْمَنَةِ مَا أَضْعَنْ الْمَيْمَنَةِ ۞ وَأُضْعَابُ ٱلْمُشْتَمَةِ مَا أَضْعَابُ ٱلْمُشْتَمَةِ ١٠ ﴾

• أثنى الله على الصَّالحين من عباده أهل اليمين ثناءً عطرًا، ولو لم يكن لهم غيرُ هذا حافزًا للطاعة لكفاهم.

• الشؤم كلُّه في المعاصي والذنوب، فما أسوأُ حالَ أهل الشِّمال وأضلَّ عملَهم!

﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ١٠٠٠ أُولَئِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١١٠٠ ﴾

• أكثرُ الناس فوزًا مَن قضي حياته بشعور السِّباق الدائم إلى الله، سعيًا منه في بلوغ أعلى المراتب من مَرضاته.

• الدنيا أشبهُ بمِضْمار سباق، تكونُ منازلنا في الآخرة بحسَب ما نقطعُ فيه من أشواط، في الطاعات والصالحات.

• تأنسُ النفوس بالقُرب من الأحباب والحُلَّانْ، وتزداد سعادةً بالقُرب من الرؤساء والأعيان، فما بالكُم بالقُرب من الملك الكريم الرَّحمنْ؟!

﴿ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهُ ﴾

• أهلُ الجنَّة منعَّمون أبدًا في أبدانهم وقلوبهم، ولا يعرفون شيئًا من منغِّصاتُ الحياة الدنيا، أفلا تستحقُّ النَّصَبَ لها، والتعَبَ لأجلها؟

﴿ ثُلَّةً يُمِنَ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْأَخِرِينَ اللَّهُ ﴾

• فاز السلف الصالح بالسَّبق في الطاعات، فكان أكثرُ المقرَّبين منهم في الجنَّاتْ، ومَن رغب في بلوغ منازلهم اقتدى بهم، ونسجَ على مِنوالهِمْ.

• عجبًا لمَن يتَّخذ سلفَ الأمَّة غرَضًا وقد زكّاهم ربُّهم من فوق سبع سماوات! وحسبُ أحدنا أن يتأسَّى بسِيَرهم، ويمضي على سَنن صلاحهم وبرِّهمْ.

﴿ عَلَى شُرُرِمَوْضُونَةِ ﴿ أَنَّ مُتَّكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِيلِينَ الله مُوضونةٍ: مَنسُوجةٍ بالذَّهَب.

• سبقوا بالطاعات في الدنيا فأكرمهم الله بما لا مَزيدَ عليه في الآخرة؛ حتى سررُهم نُسجت بخيوط الذهب، فيا له من تكريم!

• اقتضى تمامُ الأنس بين المتحابِّين في الله؛ أن يجلسوا في الجنَّة متقابلين يُعاين كلِّ منهم وجهَ أخيه، ويسعَد بالإقبال عليه.

﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلَدَنَّ مُخَلَّدُونَ ﴿ يَا كُوَابٍ وَأَبَارِينَ وَكُنْ وَلَا يَدْهُبُ بِعُقُولُهُمْ.

 خدَمُك في الدنيا معرَّضون للمرض والهرَم والموت، أمَّا خدَمُ الآخرة فغِلمانٌ مخلَّدون لا تتغيَّر حالهُم، ولا تبلى أجسادُهم.

 كل اللذات مَشوبةٌ بكدر إلا لذات الجنّات فهي صفوٌ خالص بلا كدر.

﴿ وَفَكِكُهُ وَمِنَّا يَتَخَرُّونَ ١٠٥ وَلَغِرِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١١٠ ﴾

في ضيافة الدنيا قد يُقدَّم لك ما لا تحبُّ ولا تشتهي، أمَّا في ضيافة الآخرة فلا يُقدَّم إلا ما تحبُّ وتشتهي، منَّا من الله وتفضُّلًا.

 من المفارقات في الدنيا أن كثيرًا من الأغنياء يملكون ولا يشتهون، وكثيرًا من الفقراء يشتهون ولا يجدون! في حين تجتمع في الجنَّة الرغبةُ والنَّعَم، وتلك مِنَّةٌ كبرى لا تقدَّر بثمَن.

﴿ وَحُورٌ عِينٌ ١٠ كَأَمْتُنلِ ٱللَّوْلُو إِلْمَكْنُونِ ١٠ ﴾

 صبّر الله المؤمنين في الدنيا على فتن النساء بما أعدّه لهم في الآخرة من حسناوات كريمات.

 إنما غَلا اللؤلؤ لصيانته في تحاراته وصعوبة الوصول إليه، وكذلك المرأة لا تكون ثمينةً إلا إن كانت عفيفةً مَصونة، ملتزمةً شرعَ الله وأمرَه.

#### ﴿ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ ﴾

إنما يُنال ما عند الله بالطاعات والحِدِّ والعمَلْ؛
 والعمَلْ، لا بالأمانيَّ والتمنِّ والكسلُ!
 لا يستَمعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلا تَأْثِيمًا ١٠٠٠ إلَّا فِيلاً سَلَنَا
 سَلَنَا ١٠٠٠ ﴾

 اللغو والكذب والباطل من كدر الحياة الدنيا وتنغيص نعيمها؛ ولذا حَفِظ الله أهلَ الجنّة منها وصانهم عن قبائحها.

السلام حديثُ أهل الجنّة وتحيّتُهم فيها؛ فهلّا منحنا إخواننا من نفَحات الجنّة بإفشاء السلام؟
 ﴿ وَأَصَّنُ النّينِ مَا أَصَّمَنُ النّينِ (٣) ﴾

 أسمى الله أهل طاعته أصحاب اليمين إكرامًا لهم؛ فاليمينُ بركةً وخير وافر، واليمينُ منزلةً لا يفوز بها إلا من يستحقُها.

﴿ فِي سِدْرِ مَّغْضُودِ ﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ ١

 لئن كان الشوك في شجر السدر ينغّص قليلًا منافعها الكثيرة؛ إنَّ سِدر الجنّة قد نُزع شوكُها؛ لتكون خيرًا خالصًا للمتّقين.

﴿ وَطِلْ مَنْدُودِ ۞ وَمَا وَ مَسْكُوبٍ ۞ وَفَكِمَهُ وَ كَثِيرَةِ ۞ لَا مَقْطُوعَةِ وَلا مَنْدُعَةِ ۞ ﴾

• مَن صبرَ على حرِّ الآلامْ، وكابدَ شمسَ المِحَن والأحزانْ؛ عُوِّض بطلً ظليل لا يَزولْ، وفيء مُتدًّ لا يَحولْ.

• ما أكثر أن تكونَ النّعَم بين يديك وأنت عاجزٌ عن التمتُّع بها، أمَّا نِعَم الآخرة فالتمتُّع بها حاصلٌ بلا انقطاع.

#### ﴿ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ اللَّهِ ﴾

لا رفعة أعلى وأسمى من رفع الله عبادة المؤمنين الصالحين في الجنّة،
 في منازلهم وفوق فرُشهم.

﴿ إِنَّا أَشَأَنَهُنَّ إِنْشَاءَ ﴿ ﴿ فَعَلَنَهُنَّ أَتِكَارًا ﴿ كُمُ الْآرَابَا ﴿ لِأَصْحَبِ ٱلْمَمِينِ ﴿ ﴾ أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشاءً: خَلَقنا نساءَ أُهلِ الجِنَّةِ نشأةً كامِلةً لا تَقبَلُ الفَناء.

 جمع الله سبحانه في نساء الجنّة بين حُسن الصورة وحُسن العِشرة، وهذا غايةُ ما يُطلّب في النساء.

﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَالِينَ أَنَّ وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ مِنْ الْآخِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ

• مهما تطاولت القرونُ والأزمانْ، فإن المجال رَحبُّ في اللَّحاق برَكب الرعيل الأوَّل من الصالحين ذوي الإحسانْ.

#### ﴿ وَأَصْعَنُ ٱلشِّمَالِ مَا أَضْعَبُ ٱلشِّمَالِ (الله عَلَيْ السَّمَالِ الله عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الله

 تمايزوا في الدنيا بين صالح وطالح، فمارّهُم الله في الآخرة بين ناجح في أهل اليمين فالح، وخائب في أهل الشّمال خاسر، وما كان ربُّك ظَلومًا.

﴿ فِي سَمُومٍ وَجَمِيمٍ ﴿ اللَّهِ وَظِلِّ مِن يَصْمُومِ ۞ لَا اللَّهِ مِن يَصْمُومِ ۞ لَا اللَّهِ مِن اللَّهِ كَالِم وَلَا كَرِيمٍ ۞ ﴾

 احذر أيها الإنسانُ أن تمضيَ سادرًا في ضلالك، إنك لا تقوى على لفَحات حرِّ الدنيا! فأنَّى لك الصبرُ على نار الجحيم؟!

ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ۞لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰمِيقَلِتِ يَوْمِمَّعَلُوهِ ۞ مره

المُثِرُّةُ السَّالِعُ وَالعِشْرُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤَمِّةُ المُوافِعَةِ مُورَةُ الوَافِعَةِ

يَطُوفُ عَلَيْهِ مِرُولُدَانٌ مُّخَالَدُونَ ﴿ بِأَكْوَابِ وَأَيَادِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِين

﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزفُونَ ﴿ وَفَكِهَ قِيمَّا يَتَخَيَّرُونَ

٤٤ وَلَحْمِ طَيْرِمِمَا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُوزُعِينٌ ۞ كَأَمْثَلُ ٱللُّؤلُو

ٱلْمَكْنُونِ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُولْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا

وَلَا تَأْشِمًا ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ۞ وَأَصْعَابُ ٱلْيَمِينِ مَآأَصْعَابُ

ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي سِدْرِ تَحْفُودٍ ﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿ وَظِلْمَمْدُودٍ

٠٠وَمَآءِمَّسْكُوب ٥٠وَفَيْكِهَ دِكْثِيرَةِ ١٠٠ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمَّنُوعَةِ

@وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ @إِنَّا أَنشَأْتَهُنَّ إِنشَاءَ @ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا

﴿ عُرُبًا أَثَرَابًا ﴿ لِأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴿ ثُلَّةً يُمِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿

وَثُلَّةٌ ثِينَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَضْحَابُ ٱلشِّمَالِ

اف سَمُومِ وَحَمِيمِ ( ) وَظِلَ مِن يَحْمُومِ ( ) لَا بَارِدٍ

وَلَاكَرِيمٍ ۞إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُثَّرِفِينَ ۞وَكَانُواْ

يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنتِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْ نَا وَكُنَّا

تُرَابَاوَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبَعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ۞ قُلْإِنَّ

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُتَّرَفِينَ ١٠٠٠ ﴿

• الإغراق في نعيم الدنيا يؤدِّي إلى الترف، والترَف يقود إلى البطر، والبطر يوصل إلى جَحد فضل المُنعِم، وعاقبة الجحود جِدُّ وَخيمة.

﴿ وَكَاثُواْ يُعِرُّونَ عَلَى لَلِمَنتِ اَلْعَظِيمِ ۞ ﴾ الحجنثِ العظيم: الذَّنْبِ العظيم؛ وهو الشِّركُ بالله.

• ما أرحمَ الله بعباده؛ إنه لا يعذَّبهم على مجرّد الذنب العظيم، ولكن يعذَّبهم على الإصرار عليه وترك التوبة منه، ولو تابوا لبدَّل سيِّئاتهم حسنات.

﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِدَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَوْنَا لَمَبْعُونُونَ ﴿ أَوَءَابَاؤُنَا ٱلْأُولُونَ ﴿ ﴾ والكرفُ السلال: الله الشاهدة الله المناهدة الله المناهدة الله المناهدة المن

 الركونُ إلى الإلف وطول المشاهدة يصرف المرء عن إبصار الحقائق، ويحمله على رفض الأدلَّة والبراهين الظاهرة.

من طريقة أهل الباطل في التشغيب على الحق استحضار الأمثلة التي تُخادع العقل وتزيّف الحقيقة.

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأُولَٰلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهِ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيعَنتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ مَعْلُومِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّ

 جلّت قدرة الله تعالى وعظُمت؛ إذ يجمع البشرَ كافّةً من لدُنْ آدمَ إلى آخر إنسان تقوم عليه الساعةُ على صعيدٍ واحد، فأين المهرّب يومئذٍ من الحساب؟

ثُمَّ إِنَّكُو أَيُّهَا ٱلضَّآ أَلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ لَآكِكُونَ مِن سَجَرِيِّن زَقُّومِ ﴿ فَمَا لِوُنَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَصِيمِ ﴿ فَشَارِ بُونَ

شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴿ هَٰذَانُزُلُهُمْ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ نَحَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَ يُتُومَّا تُمْنُونَ ﴿ وَأَنْتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْنَعُنُ ٱلْخَالِقُونَ ﴿ نَحُنُ قَدَرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَيْ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُو وَنُنشِئَكُهُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلأُولَىٰ فَلَوْلَاتَذَكَّرُونَ ﴿ أَفَرَءَ يُنُّرِمَّا تَخَرُثُونَ ﴿ وَأَنْتُمْ تَرْزِعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ الْآرِعُونِ ﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُ وهُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُهُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي لَشَّرَبُونَ ﴿ وَأَنتُمُ أَنزَلْتُهُوهُ مِنَ ٱلْمُرْنِ أَمْنَ فَيْنُ ٱلْمُنزِلُونِ ﴿ لَوَ يَشَاآءُ جَعَلْنَهُ أُجَاجًا فَلَوَّلَا نَشْكُرُونِ ﴿ أَفَرَءَ يُتُو النَّارَأَلَّةِى تُورُونَ ﴿ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ يَعَنُ ٱلْمُنشِءُونَ ﴿ فَيُرْجَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً وَمَتَعَا لِّلْمُقُويِنَ ﴿ فَسَيَبْحُ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَلَاۤ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلتُجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ رَلَقَسَ مُ لَّوْتَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿

> ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِكُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُورِ اللهِ فَالِيُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللهِ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ( فَشَارِبُونَ شُرِبَ الْمِيمِ فَسُ ﴾ شُرِبَ الهيم: شُربَ الهيم: شُربَ الإبل العِطاشِ التي لا تَروى؛ لِداءٍ أصابها.

- تنكُّب الحقِّ يبدأ يسيرًا؛ بعصيانِ فضلال، ثم لا يلبث أن يزدادَ ويزدادَ حتى يهويَ بصاحبه في دركات التكذيب! فاحذَر أقلَّ الضَّلال تسلَّم.
- جمعَ الله على أهل النار أنواعَ العذاب، في المكانُّ والطعام والشرابْ، وحذَّرنا ذلك رحمةً منه ورأفة، ولكن ما أقلُّ مَن يسمع ويُطيع! ﴿ هَلْذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٠٠٠ ﴾
- المخالفون لمنهج الله والمارقون من هَديه أهلُ لكلِّ تهكُّم وازدراءْ، فبُشراهم يومَ القيامة نزُلُ القهر والاستياءُ!

#### ﴿ فَعَنُ خَلَقُنَكُمْ فَلُولَا تُصَدِقُونَ اللهِ

• أبلغُ الحُجَج ما جمعَ بين السهولة والوضوح، وقد استدلُّ تعالى على بعثهم بخَلقهم الأوَّل، وهو ظاهرٌ لكلِّ ذي عقل، فأيُّ حُجَّة أبلغ من هذه الحُجَّة؟ ﴿ أَفَرَهَ يُتُمُ مَّا لَتُمْنُونَ ١٠٠٥ ءَ أَنتُمْ تَعْلَقُونَهُ ۚ أَمُ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ ١٠٠٠ ﴾ ما تُمنون: المَنيَّ الذي تَقذِفونه في أرحامِ نسائِكُم. • كما أنشأنا البشر أوَّل مرَّة أسوياء من نُطفة صغيرة ضعيفة، سننشئهم مرَّة أخرى بعد الموت؛ للبعث

والجزاء، وذلك أهونُ يا أصحابَ العقول السويَّة.

• الأسئلة العميقة التي تخاطب العقلَ مفتاحٌ للتفكُّر والتدبُّر، وبابٌ مُشرَع لبلوغ اليقين. ﴿ نَحَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوفِينَ ١٠٠ عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴾

• الله سبحانه هو الذي خلقكم ابتداء، وهو الذي يُميتكم انتهاء، ثم يبعثكم كرَّةً أخرى، فأنَّى لكمُ الفِرارُ من قضائه وكلَّ السبُل توصل إليه؟!

بمَسبوقين: بعاجِزين.

• حذار أيها المسلمُ أن تتَّكلَ على طول المدَّه، وأن تغفُلَ عن إعداد العُدَّهُ، فالموت يأتي فجأة، والبعث والحساب حقُّ لا مِريةَ فيه.

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُكُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ 🐨 🛊

- إن الله عرَّف عبادَه وبصَّرهم بنشأتهم الأُولى؛ ليُقيمَ الحُجَّة عليهم في العمل للنشأة الأُخرى.
- لا يكون تمامُ اليقين بالخَلق الآخِر، إلا بدوام التدبُّر والتفكُّر بالخَلق الأول، وكمال التذكُّر والتبصُّر فيه.
- ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَخُرُنُونَ إِنَّ ءَأَنْتُدُ تَزَّرَعُونَهُ وَ أَمْ نَعْنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾
- بين نعمة الخَلق والإيجادُ، ونعمة الغذاء والإمداد، يظهر فقرُ العبد المطلَق لربِّه، وحاجتُه الضرورية والدائمة إليه.
- أيها الفلَّاحون احرُثوا من الأرض ما شئتُم، وابذُروا فيها ما أردتُم، ولكن هيهاتَ تُنبت وتثمر إلا بأمر الله ومشيئته، فأخلصوا له التوكّل. ﴿ لَوَ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَا فَظَلْتُمَّ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (١٦) بَلْ نَعَنْ يَعْرُومُونَ (٧٧) ﴾

تفكُّهون: تتعَجُّبونَ ممَّا نزلَ بزَرعِكُم.

- لا يغترنَّ أحدُّ بماله وزرعه، فلو شاء الله لأيبسته وأذهبه، وجعله هباءً منثورًا!
- إنَّ الحسرةَ على فقدان موجود وحرمان موفور، لهي أشدُّ على النفس وأنكى، ولو شاء الله لجعل زرعنا هشيمًا تَذروه الرياح، أفلا نتفكّر؟!

- ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُو الْمَآءَ الَّذِي تَشْرَيُونَ ﴿ مَا اَنْتُمْ أَنَزِلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِإَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ ۚ لَوَ نَشَآءَ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُوۡلَا تَسۡتُكُرُونَ ﴿ ﴾ فَلُوۡلَا تَسۡتُكُرُونَ ﴿ ﴾
- إنَّ صعود الماء المِلح من البحار إلى سُحُب السماء، ثم هَطْله من جديد عذبًا سائعًا، لموقظٌ في القلوب الحيَّة عبادةَ الشُّكر.
- أقوى الأدلَّة هي أقربها منَّا، وأكثرُها مخالطةً لنا، ولكن ما أشدَّ غفلتَنا عنها! ولو تدبَّرنا فضلَ الله في كلِّ شَربة ماء لكنَّا في شُكر لنَعمائه لا ينقطع.
- ﴿ أَفَرَءَ يَتُدُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنشُو أَنشَأْتُمُ شُجُرَتُهَا أَمَّ غَعَنُ ٱلْمُنشِثُونَ ﴿ اللَّهِ غَفَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمُتَكَّا لِلْمُقُويِنَ اللهِ تُورُونِ: تُوقِدُون، وتَقدَحُونَ الزِّنادَ لاستِخراجِها. شجَرتَها: الشَّجَرةَ التي تُقدَحُ منها النَّارُ.
- إنَّ في إخراج النار من الشجر الأخضر لدليلًا على قُدرة الله العظيم على الخلق والبعث.
- جعل الله نارَ الدنيا تذكرةً بنار الآخرة أوَّلًا، ثم جعلها متاعًا لخَلقه ثانيًا؛ ليعلمَ العبدُ أن العمل للآخرة أولى من العمل للدنيا، فشتَّانَ بين دار فناء، ودار بقاءً!

#### ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ ﴾

- أَنَّى تلفَّتَ قلبُك وجالَ بصرُك وقف على شواهد ناطقة بكمال قدرة الله وتناهي عظمته، فأدم التسبيحَ بحمده والتمجيدَ لفضله.
- إذا ما ركعتَ أيها المؤمنُ في صلاتك فاستحضِر مع ذكر الركوع أمرَ الله تعالى: {فسبِّح باسم ربِّكَ العَظيم} فإنَّ ذلك أدعى لخُشوع قلبكْ وحُضور فكركْ.
- ﴿ فَ لَا أُفْسِدُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ ١٠٠ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ اللهِ
- إِنَّ رِبَّنا سبحانه هو أصدقُ القائلين، وإنه لغنيٌّ عن القسَم والحَلِف؛ ولكنَّه يُقسم إيقاظًا لقلوب عباده، وتبصيرًا لهم بعِظَم ما يُقسم به.
- خصَّ الله مواقعَ النجوم بالقسَم؛ لأنها من أشرف الأزمان والأوقات؛ ففيها يطيب التهجُّد والذِّكر، وتنزلُ الرحَماتُ والبركاتْ.

﴿ إِنَّهُ لَقُرُهَا أَنَّ كُرِيمٌ ١

• من مظاهر كرم القرآن: ما يمنحه لتاليه من ثواب جزيل، وأثر في القلب جميل، وما فيه للضالين من نُصح وهداية وصَلاح، وللمتبصِّرين من علم وفقه وفَلاحْ.

كيف لا يكون القرآن عظيمًا كريمًا؛
 وهو كلامُ الملك الأرحَمْ، بسفارة الملك
 الأكرَمْ، على قلب النبيِّ الأعظَمْ، بلسان
 عربيًّ فصيحْ، وبيان عذب مَليحْ؟

﴿ فِي كِننبِ مَكْنُونٍ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾

 من فضل الله على عباده أنْ حَفِظ لهم كتابهم وصانه من كل تغيير وتحريف، وجعله محفوظًا في لوح السماء، وصدور الصَّالحين الأتقياء، وأسطر المصاحف، وحريُّ بنا أن نكونَ من حفظته.

﴿ لَّا يَنَسُّمُ الْأَلْلُطُهُ رُونَ ١٠٠٠ ﴿

• لا يُدرك معاني القرآن ويذوق حلاوة لطائفه إلا القلوب الطاهرة الزكيَّة، أمَّا القلوب القلوب الظاهرة الزكيَّة، أمَّا القلوب المتلوِّثة بالبدَع والضَّلالات فهيهات تنالُ من بركاته، ويُفتَح عليها من خَيراته! المَّنَزِيلُ مِن رَبِّ المَّنَدِينَ اللهِ اللهِ

و لمَّا كان القرآن تنزيل ربِّ العالمين، كان بلا مِريةٍ دليلَ هداية ونجاة، ودستورَ صلاح وإصلاح لكلِّ العالمين، في حياتهم وفي مَعادهم.

﴿ أَفِيهَذَا ٱلْمَدِيثِ أَنتُم مُدَهِثُونَ (١٠)

**مُدهِنون**: مُكذِّبون.

﴿ وَتَعْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَدِّبُونَ ١٠٠٠

جَعَلُونَ رِزَقَكُم: تَجَعَلُونَ شُكرَ نِعَمِ اللهِ عليهم. • من أعظم البرِّ والإنصاف أن تنسُبَ الفضلَ لذويه، فحَذارِ أن يُعشيَ عيونَك توالي النِّعَم عن شُكر المُنعِم، أو أن تصرفَك الأسبابُ عن الإقرار بفضل المسبِّب.

﴿ فَلُوۡلَاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلۡخُلۡقُومَ ۞ وَأَنتُدَ حِينَإِذِ نَظُرُونَ ۞﴾

 استحضارُ ساعة الاحتضار دومًا يوقظ في النفس التفكُّر بالمصير والعمل له.

• أبلغُ العجز أن يكونَ أحبُّ حبيبٍ لك، وأقربُ قريب منك، يعاني سكراتِ الموت بين يديك، وأنت تنظرُ إليه ولا تملك له شيئًا!

﴿ وَنَحْنُ أَقْرِبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِكِن لَا نَبْصِرُونَ ۞ ﴾

• حالَ النزع لا أقربَ إليك من ملائكة الربِّ الديَّان، وهي إما تبشِّرك بخير عاقبة وحالْ، أو تتوعَّدك بشرِّ مصير ومآل، فاعمل لهذه الساعة العصيبة بما تحبُّ أن تبشَّر به.

﴿ فَلُولَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِنَ ﴿ اللَّهُ مَرْ مَدِينِنَ ﴿ اللَّهُ مَدِينِنَ ﴿ اللَّهُ مَا مِنْ مَدِينَ مَا مَدِينَ مَدِينِنَ عَيْرَ جَزِيِّينِ عَيْرَ جَزِيِّينِ مُحَاسِدِينَ مَدِينِينَ عَيْرَ جَزِيِّينِ مَحْدِينَ مَا اللَّهُ مَا مَدْ مَا اللَّهُ مَا مَا مَا مُعَالِقًا مِنْ مَا مُؤْمِنَ مَنْ مُؤْمِنَ مَا مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مَا مُؤْمِنِ مَا مُؤْمِنِهِ مَا مُؤْمِنَ مَا مُؤْمِنِهِ مَا مُؤْمِنَ مَا مُؤْمِنِهِ مَا مُؤْمِنَ مَا مُؤْمِنِهِ مَنْ مُؤْمِنِهِ مَا مُؤْمِنِهِ مَا مُؤْمِنَ مُؤْمِنِهِ مَنْ مُنْ مُؤْمِنِينِينَ مُؤْمِنِهِ مَنْ مُعْمِنِهِ مَا مُؤْمِنِهِ مَنْ مُؤْمِنِينِ مَا مُؤْمِنِهِ مَنْ مُؤْمِنِهِ مَنْ مُؤْمِنِهِ مَا مُؤْمِنِهِ مَا مُؤْمِنِهِ مَنْ مُؤْمِنِهِ مَنْ مُؤْمِنِهِ مَنْ مُؤْمِنِهِ مَنْ مُؤْمِنِهِ مَنْ مُؤْمِنِهِ مُؤْمِنِهِ مَنْ مُؤْمِنِهِ مُؤْمِنِهِ مِنْ مُؤْمِنِهِ مُؤْمِنِهِ مِنْ مُؤْمِنِهِ مُؤْمِنِهِ مِنْ مُؤْمِنِهِ مُؤْمِنِهِمُ مُؤْمِنِهِ مُؤْمِنَا مُؤْمِونِهِ مُؤْمِنِهِمُ مُؤْمِنِهِمُ مُؤْمِنِهِمُ مُؤْمِنِهِ مُؤْمِونِهُ

و محاسبين. ترجعونها: تَرُدُّونَ الرُّوحَ إلى الجِسَد.

• إذا كنتم عاجزينَ عن إعادة الرُّوح إلى جسد الميِّت وهو بين أيديكم، فأنَّى لكمُ التجاسرُ على إنكار البعث والنشور؟! ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُقَرَّبِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿ هَامَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَعْرِينَ ﴿ اللَّهِ فَا أَنْ عَلِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

عظيم. ورَيحانُ: جميعُ ما تَطيبُ بهِ النفس. • من أتى بالواجبات والمستحبَّاتُ، واجتنبَ المحرَّمات والمنكراتُ، وتنزَّه عن المكروهات والشُّبهاتُ، استحقَّ أن تبشِّرَه الملائكة لحظة وفاته بالخير العظيم.

﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصَحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ لُكُ لِكُ مِنْ أَصَّحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ ﴾ ﴾

• تجنَّبوا في الدنيا غِشْيانَ المحرَّماتْ، فبشَّرتهم الملائكةُ بالسلامة عند حلول السَّكراتْ. ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينَ الصَّالِينَ اللَّ فَتُرُلُّ مِنْ مَنْ المُكذِينَ الصَّالِينَ اللَّ فَتُرُلُّ مِنْ حَمْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ المَّالِينَ اللَّ فَتُرُلُّ مِنْ مَنْ المُكذِيمِ اللَّهُ ﴾

• التكذيب والضَّلالة عنوانُ الشقاء في الآخرة، وإنَّ نزُلَ المكذِّبين فيها وضيافتهم نارُّ حامية، ويا بئسَ الضِّيافة!

﴿ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ١٠٠٠ ﴾

لا يترك الله أحدًا من خلقه حتى يوقِفَهم على اليقين من هذا القرآن، فأمّا المؤمنُ فيُوقن به في الدنيا فينفعه في الأخرى، وأمّا الجاحدُ فلا يوقنُ إلا يوم الحساب فلا ينفعه فيه يقينُه!
 في مَسَيِّحَ بِالشِيررَقِكَ الْعَظِيمِ اللهِ

 من أعظم الشُّكر لله تعالى على نعمة القرآن وما فيه من اليقين، كثرةُ التسبيح لله ربِّ العالمين.

إِنّهُ الْقُرْمَانُ كَوِيمُ ﴿ فِي كِتَبِ مَّكَ هُونِ ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَإِلّا الْمُعَلَمْ رُونَ ﴿ فَالْمَالَمِينَ ﴿ أَفَهُ اللّهُ لَا يَشْهُ وَإِلّا الْمُعَلَمْ رُونَ ﴿ فَالْمَالُمِينَ ﴿ فَالْمُونَ ﴾ فَالْوَلا إِن كُنتُمْ عَيْرَ مَدِينِ لَا يُسْمِرُونَ ﴿ فَالْمَا إِن كُنتُمْ عَيْرَ مَدِينِ فَا اللّهُ فَرَبِينَ الْمُعْمَلِيقِينَ ﴿ فَالْمَا إِن كُنتُمْ عَيْرَ مَدِينِ فَلَا اللّهُ فَرَبِّهِ إِن اللّهُ فَلَهُ اللّهُ فَرَبِّينَ الْمُعْمَلِيقِينَ ﴿ فَالْمُلْلِينَ اللّهُ فَرَبِّهُ اللّهِ اللّهِ فَلَا اللّهُ فَرَيْكُ اللّهُ فَرَبِّينَ الْمُؤْمِعُ اللّهِ فَلَا اللّهُ وَمَا لَيْنَ اللّهُ اللّهِ فَلَا اللّهُ فَرَبِّهِ اللّهِ اللّهِ فَاللّهُ اللّهِ فَلَا اللّهُ وَمَا لِي اللّهُ فَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

مُ الْحُرُّةُ السَّالِعُ وَالعِشْرُونَ } في اللهِ اللهِ اللهُ السَّورَةُ الوَاقِعَةِ

OTV

﴿ سَبَعَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِّ وَهُو الْمَرِيزُ لَلْكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الحكمة من التشريع وأحكام الدين فنورٌ وبركة، وإن لم تهتد إليها فكن على يقينٍ أن العزيز الحكيم لا يشرع إلا ما فيه خيرٌ وحكمة، فسبحانه ما أعظمه!

كُلُّنْ مَنَّ ءِ فَدِيرُ اللهُ ﴾ • إذا خَلوتَ بربِّك تناجيه فضع نُصبَ عينيك أنك تدعو من أحاط مُلكه بكلِّ شيء،

الله الدعو من الحاط المنهجة المستسل سيء. وتمَّت قدرتُه على كلِّ شيء، وأنه لا يردُّ سائلًا. ﴿ هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَتْمَ عَادًا لاَلَاً ﴾

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ • ما أحسنَ أن يدعوَ العبدُ بأسماء ربّه الحسني، وقد صحّ عنه ﴿ عند النوم:

«أنتَ الأوَّلُ فليس قبلك شيء، وأنت الآخِرُ فليس فليس بعدك شيء، وأنت الظاهرُ فليس فوقك شيء، وأنت الباطنُ فليس دونك شيء، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأغننا من الفقر».

 لا يعرُب عن علم ربّنا شيء ظاهرٌ ولا خفيّ، فلنتّقِ الله في سرّنا وعلانيتنا، فهو محيطٌ بنا وبأعمالنا.

هُوَالَّذِى حَنْقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَبَّا اِرِثُمَّ اَسَتَوى عَلَى الْحَرْشِ عَنْقَ السَّمَاءِ وَمَايَخُرُخُ مِنْهَا وَمَايَخُرُكُونَ عَلَى الْمَدْرُخُ مِنْهَا وَمَايَخُرُكُونَ السَّمَاءِ وَمَايَخُرُخُ فِيهَا وَمُومَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُمُنتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ السَّمَاءِ وَمَايَخُرُخُ فِيهَا وَمُومَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُمُنتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَلَهُ اللَّهُ مُرَكُ السَّمَونِ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَالْفَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُرَجِعُ الْأَمُورُ الشَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِدُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَ

﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيَامِ ثُمُّ الْسَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ يَعَلَى مَا لِيلِمُ فِ الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُنُهُمْ وَاللَّهُ يِمَا تَعَمُّلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللّٰهُ ﴾

- إن الله قادر أن يخلق الكون بما فيه بقول (كُن)، ولكنّه سبحانه أراد بحكمته توجية خَلقه إلى الاتّئاد والتأني.
- متى تيقَّنتَ أن الله معك، أدركتَ أنه عالمٌ بحالكْ، سميعٌ لأقوالكْ، بصيرٌ بأفعالكْ، فاحذر أن يسمعَ منك أو يبصرَ ما لا يُرضيه.
- إن ضاقت بك السبل، وادلهمَّت الخطوب، واستوحشت من تخلِّ القريب والبعيد، فتذكَّر أن الله معك؛ لتطيب نفسُك، وينشرحَ صدرُكْ.
   لَهُ أَمْهُ السَّمَورَ وَالأَرْضِ وَإِلْهَا لللهِ مَعْهُ الْأَمُورُ (اللهِ عَلَيْهِ مُرَّعُمُ الْأَمُورُ (اللهِ عَلَيْهِ مُرَّعُمُ الْأَمُورُ (اللهِ عَلَيْهِ مُرَّعُمُ الْأَمُورُ (اللهِ عَلَيْهِ مُرَّعُمُ الْأَمُورُ (اللهِ عَلَيْهِ مَرَّعُمُ الْمُمُورُ (اللهِ عَلَيْهِ مَرَّعُمُ اللهُ مُؤرِدُ اللهِ عَلَيْهِ مَرَّعُمُ اللهُ مُؤرِدُ اللهِ عَلَيْهِ مَرْعُمُ اللهُ مُؤرِدُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَرْعُمُ اللهُ مُؤرِدُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ
- اليقينُ برجوع كلِّ شيء إلى الله يخفِّف آلامَ المبتلين، ويُذهب غيظ المظلومين، ويسوقُ إلى الصالحات أقدامَ المتَّقين، ويصفُّ النفوسَ عن معصية ربِّ العالمين.
- ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ ﴿ يُولُحُ ٱلنَّهَارُ فِٱلنَّيْل بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ۞ ﴾
- إنَّ القادر على إدخال ضياء النهار في سواد الليل لقادرٌ على إدخال أنوار الهداية إلى ظلمات القلوب الجانحة، فلا تقنط أيها المقصِّرُ من روح الله.

• كما جلَّت عظمةُ ربِّنا في تصريف الليل والنهار، جلَّ علمُه بما تُكنُّه الصدور وتُخفيه، فلنكن منه على حذر.

وَ أَنَّ الذي أحاط بأعمال عبده الظاهرة لمحيطً بما يُضمره في نفسه من نيَّات، فأخلص نيَّتك لربِّك في يُقبَل عملُكْ، وينجح قصدُكْ.

﴿ ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَكُمْ أَجْرٌ كِيرٌ ﴿ ﴾

• من ثمرات الإيمان الصحيح الصادق الإنفاقُ في سبيل الله، فهو يحملُ صاحبَه على السَّخاء والعطاء، ليقينه أنَّ ما عند الله خيرٌ وأبقى.

المسلم، وما بيدك من مالٍ ومتاع صائرٌ بعدك إلى من يرثُك؟ فادَّخِر منه لآخرتك تسلم.

• ما أكرمَكَ ربَّنا وأجزلَ فضلَك! مننتَ علينا بالمال من لدُنْك، وحثَثتنا على الإنفاق منه في سبيلك، ثم كافأتنا عظيمَ المكافأة على إنفاقه، وما هو إلا منك وإليك.

﴿ وَمَا لَكُوۡ لَا نُؤۡمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُؤۡمِنُواْ بِرَنِيكُو وَقَدۡاۡخَذَ مِيتَنَقَكُو إِن كُنُهُ مُّؤۡمِنِينَ ۞ ﴾

- لا عُذرَ بترك الإيمان لن بلغته الحُجَجُ القاطعة، وأتته البراهينُ الساطعة، كيف وقد أخذ الله علينا الميثاق بما آتانا من فطرة وعقل، وقدرة على تمييز الحق من الباطل؟!
- إذا استشعرت فتورًا في إيمانك فتذكّر ما عاناه رسولُ الله في تبليغ الرسالة إليك، وشدّة حِرصه على تمسُّك المسلمين بأهداب الإيمان والشّرع المطهّر.
- ما أعظمَ رأفةَ الله بعباده ورحمتَه بهم! فقد أرسل إليهم من الأدلَّة ما يهديهم بها إلى سعادة دنياهم وآخرتهم، فله الحمدُ على واسع فضله.

 يؤتى الإنسانُ من البصيرة، وتُشرق نفسُه بأنوار الإيمان بمقدار ما يتدبَّرُ من آيات ربِّه، وما يتبصَّرُ بهداياتها.

﴿ وَمَا لَكُرُ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَق مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَىٰلُ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَّجَةً يَنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعَدُ وَقَاسَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ اللّهَ ٱلْمُسْتَىٰ وَاللَّهُ مِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ (اللهِ عَلَيْ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

- يوقنُ ذوو الألباب أنهم لن يصطحبوا إلى قبورهم شيئًا من مالهم، فتراهم يُنفقونه بسخاء نفسٍ وطِيب خاطرٍ في أوجه الخير والصَّلاح.
- إذا كان الإنفاقُ في الخيرات فضيلة، فإنَّ السَّبقَ في الإنفاق تمامُ الفضيلة، وخصوصًا في أوقات العَوز والضِّيق.
- الشدائدُ والمِحَن هي المِحَكُ الحقيقيُّ المعادن الرجال، الكاشفُ عن صدق الإيمان وقوَّة اليقين؛ فمَن كان فيها جَسورًا صَبورًا استحقَّ الرِّفعة في الدنيا والكرامة في الآخرة.
- استوَت أعمالهُم وتساوت جهودُهم، ولكن اختلفت منازلهُم باختلاف الوقت. فما أبعدَ البونَ بين سابقٍ مسرع ومتأخّر مُبطِئ!

﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ, وَلَهُ ۚ أَجُرٌ كُرِيدُ ﴿ اللَّهِ اللّ

- متى علمتَ أن ما تُنفق من مالٍ سيعود إليك يقينًا؛ طابت نفسُك ببذله وسهُل عليك إخراجُه، فكيف وقد أيقنتَ أنه سيُردُ عليك أضعافًا كثيرة؟
- ما تُنفق في سبيل الله لا يكون قرضًا حسنًا حتى يكونَ خالصًا لوجه الله، عن طيب نفس ورضًا تام، من غير مَنِّ ولا أذًى.
   بمقدار ما تُحسن في إنفاقك، تنالُ المضاعفة في الأجر والزيادة من الخير.
- حين تُنفق على المحتاجين والمضطرِّين فإنك في الحقيقة لا تُعاملهم، ولكن تعاملُ ربَّك وربَّهم، فأحسِن في الإنفاق يُحسن إليك.

﴿ يُوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِدِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ ثُورُهُمْ بَيْنَ أَيُدِيهِمْ وَبِأَيْنَانِهِ بُشُرَنِكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَنَتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ آ ﴾

 من إكرام الله للصالحين من عباده أنه يؤتيهم يوم القيامة نورًا يمتازون به، ويتفاضلُ هذا النورُ بتفاضُل إيمانهم وبرِّهم في الدنيا.

• أنوارُ الآخرة تصنعُها أعمالُ الدنيا، فأضئ طريقَ آخرتك بمصابيح الأعمال الصالحة.

 أعظمُ الفوز أن يُبشَّرَ المؤمن برضا الله عنه، وبما أعدَّ له من جنَّات ونعيم.

﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا تَقْبِسَ مِن فُرِكِمْ قِبلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ قَالْقَسُواْ فُولًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَلَهُ بَابُ بَاطِئْهُ. فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلْهِرُهُ. مِن فِبَهِ إِلَالْمَذَابُ إِنَّ ﴾

انظُرونا: انتَظِرونا. نقتَبس: نأخُذ.

• إذا فاتت الفرصةُ فلن تُعوَّض؛ فاحرِص أن يستنيرَ قلبُك بنور الإيمان والهداية في الدنيا، قبل أن تتخبَّطَ في ظلُمات الجحود والصُّفران يوم القيامة.

• أشدُّ ما يكونُ من الحسرة والبلاء حين يُفتَح للعبد طريقُ النجاة، حتى إذا ظنَّ أنه ناجٍ ورأى منازلَ السعداء حُجزَ عنهم وضُربت عليه الشَّقوة!

 استهانَ المنافقون بأنوار الهدى في الدنيا فافتقروا إليها حين أظلمت دروبُهم في الآخرة، ولكن هيهات يكونُ لهم ولو قليلٌ منها.

﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمُ ۚ قَالُواْ بَلَى وَلَكِكَكُمْ فَنَشَرُ أَنْفُسَكُمْ وَرَبَصْتُمْ وَارْتَبْشُدُ وَغَرَّتِكُمُ ٱلْأَمَانِىُ حَتَّى جَاءَ أَشْرُاللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ اللَّهِ الْخَرُورُ ﴿ اللَّهِ الْعَرْوَرُ اللَّهِ ﴾

وتربَّصتُم: وترَقَّبتُم حُصولَ النَّوائبِ للنبيِّ هُ والمؤمنين معه. وغَرَّتكُمُ الأمانيُّ: وخدَعَتكُم الأباطيلُ. الغَرُور: الشَّيطان.

 أعظمُ عوائق الهداية أن يفتنَ الإنسان نفسه حتى يُفسدَ قلبَه، فإنه إذا زاغَ أزاغَ الله قلبَه وأضلَ سبيلَه.

 هما طريقان لا ثالث طما؛ طريق الهداية بالخضوع لله وصُحبة الأخيار، وطريق الضّلال باتّباع الشيطان وصُحبة الأشرار، فاختر لنفسك ما تحبّ.

﴿ فَالْيُوْمَ لَا يُؤْخِذُ مِنكُمْ فِذْيَةٌ وَلَا مِن كُمْ النَّارُ هِيَ النَّارُ هِيَ مُؤْلِنَكُمُ النَّارُ هِيَ مُؤْلِنَكُمُ النَّارُ هِيَ مُؤْلِنَكُمُ وَلِشَلْ ﴾

• أيها المغرور المستكير، لئن اتخذت مالك فدية لرفع ذنب اقترفتَه في الدنيا، ليوشك ألا يقبل منك درهم ولا دينار تفتدي به من عذاب الجحيم! الأموال التي كانت تُزوَّر بها الحقائقُ وتُشترى بها الدِّمم الحقائقُ وتُشترى بها الدِّمم ولا يكن الله مولاه يلجأ ولن تُغني عنهم كثيرًا ولا قليلا. • من لم يكن الله مولاه يلجأ إليه ويُقبل عليه؛ طاعةً وبرَّا، كانت النارُ هي مَولاه؛ منزلًا ومستقرًا، ويا بئس المصير.

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَّا أَنَ تَغْشَعَ فَلُوْمُهُمْ لِنِكَمِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْمُقَ فَلُومُهُمْ لِنِكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا اللَّهِ كَنْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُومُهُمُّ فَقَسَتْ قُلُومُهُمُّ

وَكِيْرُ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللهِ الأَمَد: الزَّمان.

 عن ابن عمر الله أنه كان إذا تلا هذه الآية {ألم يَأْنِ للَّذِينَ آمنُوا أن تخشعَ قُلوبُهُم لذِكر الله} قال: بلى يا رب، بلى يا رب.

 إنّ الله يحبُّ من عباده المسارعة إلى الطاعات في أكمل وجوهها، فهيَّجَ قلوبَهُم إليها، ورفع من هممهِمْ، وشحَذَ من عزائمهِمْ؛ ليرتقيَ بهم من مقام الإيمان، إلى مقام الإحسانْ.

 إن رُمتَ أيها المسلمُ خشوعَ القلب ورقَّة الحاشية، فاعلم أنْ ليس كتدبُّر القرآن سبيلٌ لذلك، فاحرص عليه.

أشدُّ الناس عِنادًا وتماديًا في الباطل،
 وأبعدُهم عن التوبة والفَيء إلى الصواب،
 أطوهُم مُكثًا على الخطأ وغفلةً عن الحقِّ.

تعهد أيها المؤمن دومًا نيَّتَك، وجدِّد العهدَ باستحضار أهدافك، فإنَّ بُعدَ الطريق وتطاولَ الزمن كفيلان بحَرفك عن مسارك.
 عندما تتمادي الآمالُ تقسو القلوب، فاقطع الأملَ بتذكَّر الموت هاذم اللنَّات، حتى

• قسوةُ القلب داءُ عَياءُ تبدأ منه كلُّ الشرور، وهي تنشأ من طول الغفلة باتِّباع الشهَواتْ، ولا دواءَ لها إلا دوام ذِكر فاطر البريَّاتْ.

يرقَّ قَلْبُك للحقِّ ويَلينَ له.

وَ الْجُزُو السَّامِ وَالْمِشْرُونَ مِنْ الْمُؤْمِنَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي

يَوْمِ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ يَسْعَى فُرُهُمْ مِيْنَ أَيْدِيهِمْ وَوَاَيْمَنِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ عَيْمَ فُرُكُمْ مِيْنَ أَيْدِيهِمْ وَإِنْ مَنْ الْمُؤْمِنَةُ عَرِي مِن عَيْمَ الْلَايْنِ فَيْمَ الْكُونَا فَقُولَ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ فِيهُا لَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامِنُواْ اَنظُرُونَا فَقْتِيسَ مِن فُرِكُمْ فِيلَ الْرَجِعُواْ وَرَاءً كُمْ فَالْمُنِينَ اللَّهِ مُولِكُهُ وَمِن فَيَالَ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ وَلَلَّهِ مِن فَرِكُمْ فِيلَ الرَّحِعُواْ وَرَاءً كُمْ فَالْمُنَافِقُونَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّه

﴿ ٱعْلَمُوٓ ا أَنَّ ٱللهَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْأَيْنِ الْكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّا

 كما يُحيى الله الأرضَ المُجدبة الهامدة بالغَيث الوابل الهتَّانْ، يُحيى القلوبَ القاسية ببراهين الأدلَّة والقرآنْ، ويُشعُ فيها الهُدى بعد أن كانت خَواءً من نور الإيمانْ.

 لا تيئس مهما مضَيت بعيدًا في طريق الغَواية والضَّلال، فإنَّ الذي أحيا الأرضَ بعد موتها قادرٌ على إحياء قلبك، وتنوير جَنانك، فتلمَّس مواطنَ الغيث تُفلح.

 إنَّ في القرآن من المواعظ والعِبَر ما يُلين القلوبَ القاسية، ويُروي النفوسَ الظَّمأى، كما يُحيي ماءُ السماء الأرضَ العَظشي.

﴿ إِنَّ ٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَرْضًا

• من علامات صدق الإيمان، سخاءُ النفس بالبذل والإحسان.

• إذا رغبت في سبيل آمنةٍ ومضمونة لتنمية مالك وزيادة ثروتك، ومضاعفة حسناتك، فعليكَ بالإنفاق في سبيل الله، ولا شيء يعدِلُ هذه السبيل.

• أبواب البِرِّ مفتَّحةٌ للرجال والنساء على سَواء، ومن أرحبها بابُ الصدقة، فاحرِصي أيتها المسلمةُ عليها، فإنَّ أجرها كريم، من ربِّ عظيم رحيم.

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَّ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَرَيِّهِ مُلَهُمُّ أَجْرُهُمْ وَفُورُهُمُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَلَّبُواْ بَايِنِيَنَا أُوْلِنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ الْعَلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلِلَّةِكُمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَلَمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْخُرُودِ ﴿ سَابِقُوٓ أَ إِلَى مَغْفِرَةِ مِن زَيّكُهُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ وذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ دُوالْفَضْل ٱلْعَظِيدِ ﴿ مَآأَصَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبَمِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَأَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لِكَيْلًا تَأْسَوَّا عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا نَفْرَحُواْ بِمَآءَ اتَنكُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُحْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنَّ ٱلْخَمِيدُ ٠

> ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَّ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّمَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْيِ الْمُلْتِنَا أَلْوَلَتِكَ أَحْدَبُ ٱلْجَحِيمِ (١)

- الصدِّيقيَّة مرتبةُ عليَّة لا ينالها إلا ذو حطٍّ عظيم، ممَّن استوى ظاهرُه وباطنه؛ إيمانًا وإحسانًا، وبلغَ في الصِّدق الغايةَ؛ قصدًا وقولًا وفعلًا.
- قضى الصدِّيقون حياتهم في نور الصِّدق واليقين، فخصَّهم ربُّهم يوم الحساب بنورِ يمشون فيه؛ زيادةً عمَّا آتاهُم من أُجرِ عظيم. • أعظم الأنس يكون في حضرة الحبيب والقُربُ منه، ولهذا كان من تكريم الصدِّيقين والشهداء أنَّهم عند ربِّهم، وأنعِم به من مُستقَر. ﴿ ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ۗ بِيَنْكُمْ وَيَّكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَٰدِ كُمْثُلِ غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّار نَالُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطِكُمّاً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٌ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ ١٠٠٠
- الكُفَّارِ: الزُّرَّاعِ، سُمُّوا بذلكَ لأنَّهُم يَكفُرون الحُبُّ في التَّراب؛ أي يَستُرونَه فيه. يَهِيج: يَيبَس. • كلُّ عمل للدنيا وسعى لها يبقى لعبًا وعبثًا، ما لم يُطلَب به رضا الله والدارُ الآخرة.
- إنَّ لعبَ الأبدان ولهوَ القلوب يُعميان النفسَ عن النظر في المآلات، ويحرمانها الفرحَ بلذَّة الطاعاتُ.

• ما أكثرَ أن تَبهَرَ الزينةُ العيونَ والنفوس، ولڪڻ من تبصّر بحقيقتها ومآلها أدرك أنها أشبه بسراب، فآثرَ عليها الآخرةَ والآجلَ الباقي.

- حين يتفكُّرُ المرء بالآخرة يزهد بالدنيا وزخارفها ومُتَعها الزائفة، وينشَطُ للفوز برضوان الله تعالى، فذلك الفوز الحقيقيُّ والمتعة الحقيقيَّة.
- الدنيا متاعُ الغرور حين تخدَعُ أهلَها وتُلهيهم عن الآخرة، أمَّا إن دعَتهُم إلى طلب رضوان الله فنِعمَ المتاعُ حينئذ. ﴿ سَابِقُوٓ أِ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُرُ وَجَنَّةٍ عُرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَالَكُ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ه ألفضل العظيم (١) الفضل العظيم (١)
- السباقُ إلى المغفرة يقتضي السباقَ إلى الاستغفار والتوبة، فسارعوا إليهما قبل أن يُباغتَكم الأجَل.
- أيها الناسُ، لتكن مفاخرتُكم ومكاثرتُكم في الخيرات، مسارعينَ إلى إرضاء الله تعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
- عجبًا لمن ينشَط ويجتهد في سباقات الدنيا؛ طمعًا في عرض زائل، ثم إذا جدَّ الجِدُّ أبطأ وتقاعسَ في سباق الآخرة!
- استحضِر دومًا أيها المؤمن، أنَّ الله إنما خلق الجنَّة وهيَّأها لأهل طاعته من المؤمنين الصادقين، فإنَّ في ذلك حتًّا لك على الثبات إلى المات.
- الجنَّة دارُ بقاء وكرامة، وهي لا تُنال إلا بفضل من الله بعد العمل الصالح والطاعة، أفلاً تستحقُّ أن نشمِّرَ لها، سائلين الله من فضله؟
- كلُّ نعيم يتقلُّب فيه الناسُ فإنَّ الفضل فيه لله وحدّه، فدّع عنكَ الحسّد، وسَل الله أن يؤتيكَ مثلَ ما آتاهم.
- ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَنْ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ ۚ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ اللَّهِ كَتَابِ: هو اللَّوحُ المَحفُوظ. نَبرَأها: نخلُقَ هذه المخلوقات.

- سبقَ قضاء الله بكلِّ ما كان ويكون، فلا تذهب نفسُك حسرةً وكمدًا، بل أطفئ نارَ مواجعك ببَرد اليقين، واخضع لأمر الله بالرِّصَا والتسليم.
- الإيمانُ بالقدَر والتسليمُ له عن رضًا وطِيب خاطر، بَلسَمُ لنفس المسلم يشفيها من أدوائها. ﴿ لِكَيْلًا يَأْسَوُّا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَكَ حُمُ أُواللَّهُ لَا يُعِبُ كُلُّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ ١٠٠٠ تأسوا: تحزّنوا. تفرّحوا: فرّحَ بَطَر واختِيال.
- عن ابن عبَّاس قال: ليس أحدُّ إلا وهو يحزنُ ويفرح، ولكنْ إن أصابته مُصيبةٌ جعلها صبرا، وإن أصابه خيرٌ جعله شُكرا.
- الحزنُ والفرح شعوران فطريَّان لا حرجَ فيهما ما لم يطغَيا، ويتجاوزا حدَّ الرضا بأمر الله وحُكمه.
- المسلم يعيشُ حياته في توازن واعتدال؛ فلا يفرحُ بالنعمة فرحَ بطَرِ وأشَرِ يُطغيه، ولا يأسى على مُصابِ أسى قنوطٍ ويأسٍ يُشقيه.
- لا بدَّ أن نرتِّي أنفسَنا وأولادَنا على الإيمان بالقضاء والقدَر، إيمانًا يبعثُ على الطُّمَأنينة، والرضا والسَّكينة.
- من أبغضَه الله لاختياله وغروره كرهَهُ الناسُ وأبغضوه، وتجنَّبوا مخالطتَه وعِشرتَه.
- عَوادي الدهر ومصائبُه إن لم تكن دروسًا تحطّم استكبارَ العبد وتعاليَه عادت وَبالًا عليه. ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن
- يَتُوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠
- من أظهر آثار الاختيال المذمومة البَخَلُ والإمساكُ عن الإنفاق في سبيل الله.
- أن تُبتلى بالشُّحِّ وكراهة البذل والإنفاق فتلكَ مصيبة، وأن تتمادى في الباطل فتكونَ داعيةَ شرِّ تأمرُ بالبُخل وتحثُّ عليه، فتلك مصيبةُ أعظم.
- حسبُك من الشرِّ أن تحملَ وزرَ نفسِك، فلا تزد عليه أوزارَ غيركْ.
- أشدُّ الناس مُمقًا من ظنَّ أنه يَضيرُ ربَّه بإمساكه وبُخله، فلا والله لا يَضيرُ إلا نفسَه، وإنَّ الله لغنيُّ عنه وعن إنفاقه.

﴿ لَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا وَالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَاسُ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَاسُ وَالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْكَاسُ وَالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ مِأْنُ شَدِيدٌ وَمَنْفَعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلُهُ وَإِلَّغَيْبُ إِنَّ اللَّهُ قَوْقًا عَزِيرٌ اللَّهُ وَرُسُكُمُ وَرُسُلُهُ وَإِلَّغَيْبُ إِنَّ اللَّهُ قَوْقًا عَزِيرٌ اللَّهُ وَرُسُكُمُ وَرُسُكُمُ وَرُسُكُمُ وَالْعَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عَنْ اللَّهُ وَرُسُكُمُ وَرُسُكُمُ وَرُسُكُمُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عَنْ مِنْ اللَّهُ وَرُسُكُمُ وَرُسُكُمُ وَرُسُكُمُ وَالْعَلَيْسُ إِنَّا اللَّهُ قَوْقًا عَذِيرٌ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمِؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

المِيزانَ: العَدلَ في الأقوال والأفعال. بأسُّ: قُوَّة.

- من نِعَم الله الجليلة على خَلقه أنه أمدَّهم بكلِّ ما يُقيمون به حياتهم في سلام ووئام؛ من شريعة هادية، وميزان عادل، وقوَّة يدفعون بها عن أنفسِهم.
- لاحق بغير قوّة؛ فمن رام نشر الهدى وإقامة العدل وجب عليه امتلاك القوّة التي تمكّنه من بلوغ هدفه وتحقيق طُموحه.
- الحقُ والعلم دون قوَّة ضعفُ وعَجز وصَغارْ، والبأسُ والقوَّة دون شريعة بيِّنة وميزان عادل فسادُ وخرابُ ودَمارْ.
- العدالةُ عند الأفراد والأمم تكونُ بمقدار نصيبها من الكتاب واستمساكها بالشَّريعة.
- لا تكتمل رسالة العالِم حتى يُصلح الدينا بالعدل والميزان، كما يُصلح الدين بالكتاب والفُرقان.
- سعادةُ الناس وطُمَأنينتُهم لا تقوم إلا بصلاح دينهم ودنياهم معًا، دون إهمال جانبٍ على حساب آخر.
- إن الله غنيُّ عن عباده، وما دعاهم لنصرة دينه إلا ليقيم الحُجَّة عليهم من أنفسهم، فيثيب مَن امتثلَ أمرَه، ويعذَّبَ مَن تمرَّد وأبي. فيتُثيب مَن امتثلَ أمرَه، ويعذَّبَ مَن تمرَّد وأبي. في وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فُوحًا وَإِرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيَتِهِمَا النَّبُوةَ وَأَلِي وَأَلْكِنَا فِي ذُرْيَتِهِمَا النَّبُوةَ وَأَلْكِنَا فِي فُرْيَتِهِمَا النَّبُوةَ وَأَلْكِنَا فَيْنَهُم مُّهْنَا وَوَكَنْ عَنْهُمْ فَسَفُونَ اللهُ اللهُ وَالْمَالِيةُ وَكَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الل
- قال الفُضَيل بن عِياض رحمه الله: اسلُك طريق الحقّ، ولا يغرّك قلّةُ السالكين، وإياكَ وطرُقَ الباطل، ولا يغرّك كثرةُ الهالكين.
- مهما اكتظّت أسرتُك بالخيِّرين الصالحين، فإنَّ ذلك ليس ضمانًا لهدايتك وصلاحك، فاسلُك طرُق الهداية، وسَل ربَّك الاستقامة والغبات.
- المهتدون على مرِّ القرون قلَّة، فاحرِص أن
   تكونَ منهم، ولا تغترَّ بكثرة المفرِّطين.

• صلاحُكَ في نفسك ليس عاصمًا لذرِّيتك من بعدك، فأكثر من الدعاء: {وأُصلِحْ لِي في ذُرِّيَّتِي، إنِّي تُبتُ إليكَ وإنِّي من المُسلِمين}.

﴿ ثُمَّ قَفَّتُنَا عَلَىٰ ءَاتَندِهِم بِرُسُلِنَا وَفَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَبْنَكُ أَلِا غِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَبْنَكُ أَلِا غِيسَ لَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ النَّعُوهُ وَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَائِيَّةً البَّدَعُوهَا مَا كَنْبَنْهُا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَبِنَعَاءً رِضُونِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايِتِهَا فَنَاتَبْنَا اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايِتِهَا فَنَاتَبْنَا اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايِتِها فَنَاتَبْنَا اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايِتِها فَيَعَلَمُ فَيَعِيلًا فَنَاتَبْنَا عَلَيْهِمْ فَيقُونَ اللَّهِ فَيَعَلَمُ فَي فَي فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَمَا مَنْهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ فَيْ الْمُنْ الْمِنْ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

قَفَّينا على آثارِهم: أتبَعناهُم، وبعَثنا بعدَهُم. ورَهبانِيَّةً: وغُلُوًّا في التعبُّد. فما رَعَوها: فما قامُوا بها حَقَّ القِيام، ولكن بدَّلوا وخالفوا.

- يجعلُ الله في قلوب الخلق من
   الرأفة والرحمة بحسب نصيبهم من اتّباع
   الرسُل والشّرع المطهّر.
- مَن ابتدعَ بدعةً لم يوفّق لإقامتها ولو ا اجتهد، فما بُني على باطل آلَ إلى باطل.
- لا يقبل الله إلا ما كان على الهدي الأول؛
   الكتاب والسنّة، ومن اختار غير هذا
   المسلك ضلَّ وأضلَّ.
- أوَّلُ مَن ينحرفُ عن المذاهب الضالَّة المبتدَعة هم واضعوها والدعاة إليها، ولا يسلَمُ إلا مَن اتَّبع الفطرة فهي دربُ السلامة.
- ذمَّ الله الغلوَّ في العبادة وحرَّمه، فكيف بالغلوِّ الذي يستبيحُ الدماء، ويجعل التكفيرَ سيفًا مُصْلتًا على رقاب أهل الإسلام؟!
- عجبًا لمَن يسنُ سنّة باطلة وطريقة منحرفة، ويزيّنها للناس، ثم يكون أوَّلَ مضيِّع لها ناشز عنها!

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَوَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمُ كِفَلَيْنِ مِن تَحْمَدِهِ-وَيَجَعَل لَكَمُ مُوْرًا تَمْشُونَ بِهِ-وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَرْجِيمٌ ۞ ﴾

كِفْلَين: ضِعفَين.

بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِيَّ عَنِيرٌ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا لُوْحَا وَ إِبْرَهِيمَ وَوَجَعَلْنَا فُوحَا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فُوحَا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فَوَ خُرِيَّتِهِ مِمَا ٱلنَّبُوةَ وَالْكِبَرِةَ وَالْكِبَرِ فَمِينَهُ مِثْهُ تَلِي وَكَيْرُ مِنْ لَا يُعِيلُ وَجَعَلْنَا وَكَمْ اللَّهِ عِيلَ وَجَعَلْنَا فِي اللَّهِ عِيلَ وَجَعَلْنَا فِي اللَّهِ عِيلَ وَجَعَلْنَا وَفَقُومَ اللَّهِ عِيلَى اللَّهِ عِيلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ دُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

المُرِّةُ السَّالِعُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَمِنْ مِنْ مُنْ الْعَلَيْدِ اللَّهِ الْمُؤْدِنُ الْمُكِيدِ الْمُ

لَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ

وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ

بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ

- من فضل الله تعالى على عباده المتَّقين أنه ينوِّر طريقَهم في الدنيا ليزدادوا بِرًّا وتقوى، وينوِّر طريقَهم على الصِّراط في الآخرة إكرامًا وثوابًا.
- خطواتُنا في الدنيا تحتاجُ إلى نور يضيء لها الطريق، ونصيبُنا من ذلك النور بقدر تقوانا ومتابعتنا الرسول .
- نورُ الله هو العلم الذي يسيرُ به عبادُه إليه،
   على بصيرة وحُجَّة، وطريقُ تحصيل العلم هو الاجتهادُ في تقوى الله والعمل به.
- ما أفقرَنا إلى مغفرةٍ منكَ يا رب، تمحو بها ذنوبَنا وتستر عيوبَنا، وإلى رحمةٍ منك تسدِّدنا وتُصلح قلوبَنا وتقوِّم سلوكنا.
- ﴿ لِتَلَا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣ ﴾ لئلَّا يعلمَ: ليَعلمَ.
- الفضل كله بيد الله، ولو اجتمع الحلق جميعًا على أن يحرموك قليلًا ممًّا قدّره لك لعجزوا، فأخلص التوكُّل على ربّك، ولا تخشَ فيه أحدًا.

المُنتُهُ المَنتُهُ النَّامِنُ وَالمِشْرُونَ اللَّهُ اللَّ

## SSANO WARE TO ALES

بِنْ \_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرَّحْيَزُ ٱلرَّحِي حِ

قَدۡسَمِعَٱللَّهُ قَوۡلَٱلَّتِي تُجُدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا وَتَشۡـتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ٱلَّذِينَ يُظْلِهِرُونَ مِنكُرِمِن نِسَآيِهِم مَّاهُنَّ أُمَّهَا تِهِمُّ إِنَّ أُمَّهَا تُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرَّا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآبِهِ مَرْثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبَل أَن يَتَمَاسَأَ ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن مِن قَبْل أَن يَتَمَاسَا فَمَن لَوْ يَسْتَطِعْ فَإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَأَ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً = وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ وَلِلْكَوْمِينَ عَذَابُ أَلِيهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُخَاذُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبُواْكُمَاكُبُتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلهِ مُّ وَقَدْ أَنزَلْنَآءَ لِيَتِ بَيِّنَاتٍ عُ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَئُّهُم بِمَاعَمِلُوّا أَحْصَلهُ اللّهُ وَنَسُوهُ وَاللّهُ عَلَيْ كُلّ شَيْءِ شَهِيدٌ ٠

• للأمِّ منزلةً عظيمة لا تُدانيها منزلة، وهي أعظمُ الناس حقًّا على أفلاذ كبدها، وقد حرستها الشريعة من الابتذال والتشبيه بغيرها، فهلَّا أكرمنا من أكرمها الباري، ورفعنا من رفعَ شأنها؟

- قولُ المنكر والزُّور لا يغيِّر الواقعَ ولا يطمس الحقيقة؛ إذ الحقائقُ في بداهتها كالشمس في كبد السَّماء لا تغطَّى بغِربال.
- من رحمة الله بعباده أنه شَرَعَ لهم الكفَّارات ليغفرَ بها ذنوبهم، وجعل أبوابَ صَفحه وعَفوه أبدًا مفتَّحة، فهل من تائب نادم عمَّا فرَّط؟!

﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَالِكُو تُوعَظُوكَ بِهِ } وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ اللهُ

- أوجبَ الله تعالى على عباده الكفَّارة الغليظة؛ عِظةً لهم وتأديبًا؛ كيلا يعودوا إلى الجنوح والإثم كرَّةً أخرى.
- جميعًا عبيدًا لله وحدَه.
- إذا كان الله خبيرًا بعملنا؛ بوقوعه وحقيقته ومُرادنا منه، أفلا نربِّي أنفسَنا على ما يُرضيه، ونُصلح أعمالنا وَفق هديه؟
- ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنَ يَتَمَاَّسَأَ فَمَن لَرَ يَسْتَطِعَ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ
- من علامات السَّماحة في شريعة الإسلام ومظاهر الرحمة فيها: أنَّ المشقَّة تجلبُ التخفيف، والعُسرَ يجلب التيسيرَ، حتى في الكفَّارات؛ رحمةً من الله بعباده.
- في مَشروعيَّة الكفَّارات اختبارٌ لإيمان المؤمن، لمعرفة مَن يقوم بما أمر به، ويقفُ عند حدود الشَّرع المطهَّر.

(13) 

> ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زُوجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرُكُما إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللَّهُ ﴿

- مَن انقطع رجاؤه عن الخَلق والتجأ إلى ربِّه يشكو إليه همَّه وغمَّه، كشفَ الله عنه ما هو فيه وكفاه وأرضاه.
- مهما حاولتَ أيها المسلمُ أن تخفي قولك وفعلك عن الناس، فإنَّ الله سميعُ لما تقول، بصيرٌ بما تفعل، فإيَّاكَ وما يسوءُك يوم القيامة.
- أيُّ شرف للنساء أعظمُ من أن أنزلَ الله قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة في قضيَّة امرأةٍ من عامَّة المسلمين، حتى سُمِّيت السورة بحادثتها؟
- الحوارُ والمراجعة والنقاش والجدال حقُّ مكفولٌ لكلِّ أحد، على ألَّا يخرُجَ عن ضوابط الأدب وحُسن التأتي.

﴿ ٱلَّذِينَ يُظَلِهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِ مِمَّا هُرَ كَ أُمَّهَ بَهِمْ إِنُّ أُمُّهَا تُهُدُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِتَ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١٠٠

يُظاهِرُون: يقول الرَّجُلُ الامرَأته: أنتِ على " كظَهْرِ أُمِّي (أي مُحرَّمة).

- يتماسًا: يستَمتِعا بالجماع.
- شريعة الإسلام تتشوَّفُ إلى عِتق الرِّقاب وتخليصها من العبودية والرِّقِّ؛ ليكونَ الناس
- تذكُّرُ الذنوب باستمرار، أدعى للتوبة والاستغفار، أما تجاهلها ونسيانُها فلا يمحُوان آثارَها السوداء، وعواقبَها الشَّنعاء.

يسرُّك ويُعزُّكْ، لا ما يَسوءُك ويُذلَّكْ.

• ما حدَّ الله من حدودٍ ومنعَ عبادَه من

تجاوزها إلا لخير يريدُه لهم، فهو أعلم بهم

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمَّ

• يا له من وعيدٍ شديد لمَن يحادُّون الله

ورسوله بوضع قوانينَ مخالفةٍ للشريعة؛

فكأنَّهم يقولون: إن قانوننا أعلمُ وأحكمُ

• المنافقون الجاحدون أوامرَ الله، يحيَون في ضيق

نفسيِّ شديد؛ من جرَّاء كَبْتهم حقيقةَ موقفهم،

• أيها الداعيةُ، لا تبتئس من إعراض

المُعرضين، وتعالى المُستكبرين، فإنَّ من سُنن

الله في خَلقه أن يُذلُّ من حادَّه، ولو بعدَ حينْ.

• يصيبُ العبدَ من الهوان والذلِّ في الدنيا

والآخرة بقَدر معصيته لله ولرسوله ١٠٠٠

وتنكُّبه عن آيات الكتاب الواضحات، ومن

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓاً

أَخْصَىنُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدُ ١

• إن غفَلتَ أيها العاصى عن ذنوبك، ونسيت

ما اجترحتَ من آثام، فإنها مُحصاةً محفوظة في

• قد يبلغ العبدُ من الاستهانة بالمعاصي

ما يحمله على نسيان ما أتى منها، وقد تَحولُ

كثرتُها دون ضبطها وتذكَّرها، ولكنَّه بلا ريب

سيلقاها بحذافيرها محفوظةً في كتابه؛ (ووَجَدوا

• إنما تُملأ صحيفتُك بعملك أنتَ لا بعمل

غيرك، فاحرص أن ترى يوم القيامة فيها ما

ما عمِلوا حاضرًا ولا يظلمُ ربُّكَ أحدًا}.

صحائف عملك، وما كان ربُّك نسيًّا.

يُهن الله فما له من مُكرم.

خشية أن يُفتضَحوا، وذلك أوَّلُ عذابهم.

من قانون الله. خابوا وخسروا!

وَقَدْ أَنزَلْنا ءَايِنتِ بِيِّننَتِ وَلِلْكَنِفِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥٠٠ الله

وبما يُصلحهم ويُسعدهم في الدارَين.

كُبِتُوا: خُذِلُوا، وأُهِينُوا.

• على العبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس قبل معاصي القلب والجوارح، ولو أنَّه رمي عن كلِّ معصية حجَرًا في داره لامتلأت في مدَّة يسيرة، ولكنَّه يتساهل في حفظ المعاصى، والملكان يحفظان عليه ذلك.

﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضُّ مَا يَكُونُ وَمَا فِي اَلْأَرْضُ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَنَكَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ خُسْنَةٍ إِلَّا هُوَ سَنَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنْتِثَهُمْ بِمَا عَبِلُواْ يَوْمَ الْقِيْمَةُ إِنَّ أَلْلَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ ﴾

أعظمُ ما يبعث على الإحسان والتقوى:
 استشعارُ العبد رقابةَ الله تعالى ومعيَّته له،
 وعلمَه بظاهره وباطنه في كلِّ حال.

كلَّ ما يُسرُّه المتناجون وينعزلون به ليُخفوه،
 سيُعرَض على الأشهاد يوم القيامة، وينبِّئهمُ
 الله به في الملأ الأعلى في يوم عظيم مشهود.

• مهما دبّر الحاقدون من المكايد للمسلمين في

خَلُواتهمْ، وَاحتاطُوا بَإِخْفَاء خُطَطُهم وَتَدَابِيرُهُمْ، فَإِنَّ الله مَطَّلَعُ عَلَى ضَمَائُرهمْ، ومحيطُ بسرائرهمْ، فَأَنَّ يَعُودُونَ لِمَا اللهُ مَطَّلَعُ عَلَى ضَمَائُرهمْ، ومحيطُ بسرائرهمْ. ﴿ أَلُمْ تَرَ لِلَى اللَّذِينَ نَهُواْ عَنِ النَّجُويٰ ثُمُ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنِ النَّجُويٰ ثُمَ يَعُودُونَ لِمَا لَرَ عُمِيْكَ بِهِ اللّهُ الرّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيْوَكَ بِمَا لَوْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّهُ وَيَقُولُونَ فِي آنَفُهُمْ مَهُمْ يَصَلّونَمُ لَوْكُمْ يُعَدِّبُنَا اللّهُ بِمَا نَقُولُ عَيْدُبُنَا اللّهُ بِمَا نَقُولُ حَيْدُهُمْ مَهُمْ مَهُمْ يَصَلّونَمُ الْمُصِيرُ اللهِ عَيْدُ بَنَا اللّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ مَهُمْ مَهُمْ يَصَلّونَمُ الْمُصِيرُ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

النَّجوى: التحدُّث خُفيةً بالإثم والعُدوان. بما لم يُحَيِّكَ بهِ اللهُ: بقولهم لكَ: السَّامُ عليكَ، أي: الموتُ لكَ.

- من أخلاق يهودَ الإصرارُ على الذنوب
   وعدمُ الامتثال لأمر الله، ومن فعلَ هذا من
   المسلمين فقد تشبَّه بهم، وبئس التشبُّه!
- لا أمان لليهود ولا عهد ولا ميثاق، فهم أمَّةُ فجور وكذب وخداع، حتى سلامُهم على النبي ﴿ جعلوه سبًّا مُقذعًا شنيعًا!
- مَن أيقنَ أن الله تعالى يعلم ظاهرَه وباطنَه وما يُعلن وما يُخفى، خشي ربَّه، واتخذ حِذره!
- التحدِّي باستعجال العذاب دليلً على انطماس البصيرة؛ إذ يظنُّ الفاجر أن تأخُّر العقوبات الظاهرة علامةً على سقوطها، وما درى المسكين ما ينتظرُه يوم الحساب.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَاتَنَجَيْثُمْ فَلاَ تَنَنَجُواْ بِالْإِنْدِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِالْبِرِ وَالنَّقُويُّ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ اللَّذِي إِلْبُهِ تَحْشُرُونَ ۞ ﴾
- التناجي بالإثم والعدوان ظلماتٌ بعضُها فوق بعض، كلَّما أسرفَ فيها العبدُ ازداد ضلالًا وجنوحًا.

 شتًان بين مناجاة المؤمنين الصالحين، ومناجاة الفجّار المعاندين، فإن المؤمنين إذا تناجَوا لم يتناجَوا إلا بخير، فهم أبدًا مأمونون.

 إذا كان أهل الباطل يجتمعون ويأتمرون بمعصية الله ورسوله، فعلى أهل الحق أن يجتمعوا على البِرِّ والتقوى؛ نصرةً لدينهم وشريعة ربِّهم؟!

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ
لِيَحْرُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ
بِضَارَهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَعَلَى
اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ﴾

 اتباع شياطين الجنّ والإنس مآله إلى الهموم والأحزان، في العاجل والآجل، ومن رامَ الطُّمأنينةَ والسَّكينةَ التمسها في مخالفتهم.

 المسلم الحقُ يراعي مشاعرَ إخوانه، فلا يأتي من الأفعال ما يُحزنهم أو يُدخل في نفوسهم الرِّيبةَ والتوجُّس.

 الحزنُ من العِلَل المُوهنة للعزيمة والمانعة من النهوض والتشمير، ومن ثَمَّ لم يكن شيءٌ أحبَّ إلى الشيطان من إدخال الحزن في قلوب المؤمنين.

• من توكَّل على الله حقَّ التوكُّل لم يخيِّب أملَه، ولم يُبطل سعيَه، وكفاه شرَّ الشيطان، وحفظه من وساوسه وكيده.

• إن انتابكَ شعورٌ بالضّيق والخزن فاعلم أنه من الشيطان، فاستعِن بالله وتوكَّل عليه، واستعِذ به من الهمِّ والحزَن.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفَسَّحُواْ فِ الْمُحْدِلِينِ فَانْسَحُواْ فِ الْمُحْدِلِينِ فَافْسَحُواْ يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُواْ فَانشُرُواْ يَرْفِعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ فَانشُرُواْ يَرْفِعُ اللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خِيرٌ اللَّ ﴾ الْفِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خِيرٌ اللَّ ﴾

انشُرُوا: قُومُوا من مَجالسِكُم لأمرٍ فيهِ خيرٌ لكُم.

• المؤمنون هَينُون لَينُون أذلَّةُ على إخوانهم، ويحبُّون لهم ما يحبُّون لأنفسهم، فهم يُبادرون إلى الإفساح لهم في المجلس؛ تواضعًا وبرَّا.

المِنْ المُنْ النَّامِنُ وَالمِشْرُونَ مِنْ النَّامِنُ وَالمِشْرُونَ النَّامِدُ النَّامِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّا الللَّهُ اللَّلَّ

أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعُلُوْمَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُونُ مِن نِّجَوَىٰ ثَلَثَةِ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَاخْسَةِ إِلَّاهُوَسَادِسُهُوَ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوأُنُّمْ يُنَبِّعُهُم بِمَا عَمِلُواْيُوَمَ ٱلْقِيكَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُو ۖ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّٰذِينَ نْهُواْعَن ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانْهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْأَمْ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَالَمُ يُحَيِّكَ بهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِ هِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَاٱللَّهُ بِمَانَقُولٌ حَسَّبُهُمَّ جَهَنَّهُ يَصْلَوْنَهَأَ فَبَشِّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُهُ فَلَاتَتَنَاجَوْاْ بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَاْ بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكَ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تَحْشَرُ وِنَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمُ شَيَّا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُو كَلَّ لَ أُمُؤْمِنُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُونَقَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَالِيسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُوَّ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرْفِعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُو وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتَّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ١ OFF

• إن الغرضَ من طلب الاستجابة لأمر التفسُّح هو إيجادُ الفُسحة في النفس والخلُق قبل الفُسحة في المكان؛ فمتى رَحُبَ القلبُ اتَّسع لإخوانه وتواضع لهم.

• الجزاء من جنس الفعل، فمن رغب في الجزاء الحسن، وعلى من الجزاء الحسن، وكلَّ مَن وسَّع على عباد الله في باب من أبواب الخير، وسَّع الله عليه من خيرات الدنيا والآخرة.

 رُبَّ عمل صغير أورثَ الأَجرَ الكبير، فافسَح لإخوانك عن تواضُع وطِيب خاطر؛ يَفسَح الله لك فيما تحبُّ أن يُفسحَ لك فيه.

لا يظنن أحدُكم أن لين جانبه واستجابته لرغبة صاحب المجلس بالإفساح للآخرين ينقص من قدره، بل هو رفعة له في الدنيا والآخرة.
 إذا جمع الإنسان إلى الإيمان العلم النافع

والعمل الصالح، فقد حاز الخيرَ كلَّه؛ شرفًا في الدنيا ورفعة في الآخرة.

لا رفعة ولا تصدُّرَ إلا بالإيمان والعلم،
 وكلُّ رفعة وتصدُّر في غير هذا فوهَمُ وزَيف!
 ثمرةُ العلم وزينتُه في التأدُّب بآدابه

والعمل بمقتضاه.

عن ابن مسعود الله قال: ما خصَّ الله العلماء في شيء من القرآن ما خصَّهم في هذه الآية، فضَّل الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يُؤتوا العلم.

اللِيْزُةُ الفَّامِنُ وَالعِشْرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

> ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى ْجَنُونَكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَلِكَ خَبَرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّهَ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ اللّٰ ﴾

- استُحبَّت الصدقةُ على الفقراء بين يدَي مناجاة رسول الله ﴿ زمنًا، وكان من هَدي سلفنا الصالح التصدُّقُ بين يدَي مناجاة الله بالدعاء؛ تطهيرًا لنفوسهِم، والتماسًا لقبول ربِّهم.
- لئن نُسخ وجوبُ تقديم الصَّدقة بين يدَي مناجاة رسول الله ﴿ إن تعظيمَه وتوقيرَه واجبُ أبدًا في حياته وبعد مماته.
- ﴿ ءَأَشَفَقَتُمُ أَن تُقَيِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَعُونكُرُ صَدَقَتْ فَإِذْ لَرَ تَقَعَلُواْ وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهَ خَبِرُابِمَا تَعْمَلُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهَ خَبِرُابِمَا تَعْمَلُونَ اللّهَ
- النفوس شديدة التعلّق بالمال والحرص عليه، ومن رحمة الله تعالى بَخَلقه أن خفّفَ عنهم التكاليفَ في المال وأوجبَ القليل فيه.
- الصلاةُ والزكاة هما أمُّ العبادات البدنيَّة والماليَّة، فمَن أدَّى حقَّهما فقد أدَّى حقَّ الله وحقً عباده.
- إقامة الصلاة لا تكون بمجرَّد فعلها، ولكن بالمثابرة عليها وتوفيتها حقَّها ورعاية كمالها.

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَيَعْلِفُونَ عَلَيْهِمُ اللهُ ال

ُ الذين تَوَلَّوا قومًا: هم المنافقون، اتَّخذوا اليهودَ أصدِقاءَ وأولياء.

- حُبّة الله تقتضي محبّة أوليائه،
   وبغض خصومه وأعدائه، ومن
   أعجب العَجب أن يدَّعيَ عبدً محبّة الله ثم يوالي من غضب الله عليه.
- أشدُّ الناس مُمقًا مَن استدبر أهلَ ملَّتِه، وأقبل على أعداء دينه وأمَّتِه، فلم يحظ برضاهم، وباء بسخَط من الله وغضب!
- أعمالُ القلوب من أعظم الأعمال، ولذا كانت موالاةُ أعداء الله من شرِّ ما يوجب

غضبَ الله والعذابَ الأليم.

﴿ اتَّخَذُواْ أَيُمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اللَّهِ فَلَهُمْ

جُنَّةً: وقايةً لهُم منَ القَتل.

- قد يُنجي الكذبُ المنافق في الدنيا، ويقي به نفسَه وماله، ولكن هيهاتَ أن يُنجيَه من عذاب الله في الآخرة.
- عجبًا لمن اتخذ ربَّه عُرضةً لأَيمانه المغلَّظة، في إخفاء حقيقة كفره، ليصُدَّ عن دين الله ويشوَّة صورة أهله، أفلا يستحقُ أشدَّ العذاب المُخزي؟ لَلَّ النَّهُ عَنْهُمُ أَمُولَهُمُ وَلاَ أَوَلَدُهُم مِّنَ اللَّهِ شَبَيًّا أَوْلَدُهُم مِنْهَا خَلِدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله
- مَن صدَّ عن دين الله الحقِّ بمقال أو فعال،
   أذاقه الله مُرَّ الوَبال، ولم يُغنِ عنه ما كان يستقوي به من ولدٍ ومال.
- ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ حَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ، كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُوَّ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ۗ ﴿ ﴾
- إن المرء ليكذبُ ويكذبُ حتى يُكتبَ عند الله كذَّابًا، ويُبعثَ يوم القيامة على ما ماتَ عليه من نفاق وكذب.

- لقد بلغ المنافقون في الكذب الغاية، وانحطُوا به إلى دَركة بعيدة، حتى تجاسروا يوم القيامة على الكذب على ربِّهم الذي يعلم السرَّ وأخفى، فما أشدَّ طيشَهم!
- أيها المنافقون لن يُجديَكُم نفعًا ما كنتم تدَّعونه من إيمان في الدنيا؛ إذ في الآخرة تُقام عليكم الحُجَج البيِّنات، وتشهدُ الجوارح بسيِّئاتكم القبيحاتْ.
- ﴿ ٱسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَسْهُمْ ذِكْرَاللَّهُ أُولَتِهِ حَرْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطِينِ هُمُ ٱلْمُثَيْرُونَ (١١) ﴾ استَحود: غَلَبَ واستَولى.
- إذا ما غفَلَ القلب عن ذكر الله حتَّى نسيَه، فسد ومات وتمحَّضَ للشرِّ الخالص. فلنجي قلوبنا بدوام الدِّكر والشُّكر.
- مَن استغنى عن ربّه وأطاع شيطانه وهواه،
   استغنى الله عنه وحرمه من أعظم نِعَمه؛ نعمة
   الطاعة والذّكر، وصلاح القلب والفِكر.
- أدرك الشيطانُ بِحُبثه أن من أعظم الخِذلانْ، غفلة العبد وطولَ النسيانْ، فأنسى أتباعَه ذكرَ الله، فهاموا في متاهات الحرمانْ.
- أول ما يصيب الإنسانَ من قيود الشيطانْ، تقييدُ لسانه عن الذّكر والشُّكرانْ، فإذا ما قُيِّد اللسان استسلم الجنانْ، وتبعته سائر الأركانْ.
- هما حزبان ورايتان؛ فإمّا أن تكونَ من حزب الله وتمضي تحت رايته، وإمّا أن تكونَ من حزب الشيطان وتنقادَ لرايته، فاختَر لنفسك.
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۖ أَوْلَتِيكَ فِ ٱلْأَذَلِّينَ ٢٠٠٠
- أذلَّ الخلق جميعًا من الأوَّلين والآخِرين من تنكَّبوا صراطَ الله القويم، واجترؤوا على حرب الله ورسوله جِهارًا أو سرًّا!
- مَن طلب العزّة بغير الله أذلّه الله وأخزاه،
   فكيف بمن يطلبُها عند أعدائِه، المحاربين
   له ولدينه وكتابه?!
- ﴿ كَنَّبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَّا وَرُسُلِيًّ إِنَ اللَّهَ فَوَيُّ عَزِيرٌ ۗ ١
- كن أبدًا على ثقة بموعود الله ويقينْ؛ أنَّ الغلبة والنصر والتمكين، لله ورسله وأتباعهم المتَّقينْ.
- على شدَّة العَداء للإسلام والحرب، وتحالف الكفَّار في الشرق والغرب، فإنَّ راية الإسلام لا تزال خفَّاقة، بفضل الله القويِّ العزيز.
- بقدر عبوديَّتنا لله تعالى واتِّباعنا رسُلَه،
   ننالُ من النصر والعزَّة والتمكين.

﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر يُوَأَدُّونَ مَنْ حَاَدًّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوَ كَانُوَا ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عِشِيرَتُهُمْ أُوْلَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِّنْـةٌ وَيُدّخِلُهُمْ حَنَّتِ بَجْرِي مِن تَعْلِمَ | ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَيَهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠٠

برُوحٍ منه: بنصر وتأييد.

• النقيضان لا يجتمعان؛ فلا يكون المرء مؤمنًا صادقَ الإيمان حتَّى يُحبُّ في الله ويُبغضَ فيه، وإنَّ محبَّة الكفَّار والرضا عن فِعالهم يُناقض الإيمانَ ولوازمَه.

• إذا أردتَّ أن تعلمَ ما عندك من إيمان، فتأمَّل فيمَن تُوالي وتُعادي، وأين موقعُك من أهل الحقِّ وأهل الباطل.

• مَن ترك شيئًا لله عوَّضه خيرًا منه؛ فلمَّا تبرَّأ المؤمنون من أقرب المقرَّبين لمعاداتهم لله؛ عوَّضهم ربُّهم بالرضا عنهُمْ، وأرضاهم عنه بما أعطاهُمْ، من نعيم مُقيمْ، وفضل عَميمْ.

• مَن جعل ولاءه وبراءه في الله، ثبَّت الله قلبَه على الإيمان، وآتاه استقامةً في المنهج وبصيرةً نافذة يميِّز بها بين الحقِّ والباطل، حتى يلقى ربَّه وهو عنه راض.

• احرص أن تكونَ من جُند الملك القويِّ الذي أحاط بجميع صفات الكمال والجلال؟ لتكونَ في فوز دائمٌ، واجعل وُدَّك في الله ولا تخف فيه لومةً لائم.

• خالف هواك، واجعل رضا قرابتك في رضا مولاك، تفُز بمحبَّة الله ورضاه، ويبوِّئك من الفردوس أعلاه.

• حزبُ الله ليس شعارًا يرفعه كلُّ مَن هبَّ ودبّ، ولكنَّه شرفٌ لا يبلغُه إلا مَن استحقَّه بالتمسُّك بالكتاب والسنَّة، والبراءة من المحرِّفين المزوِّرين.

## وَ يُنْوَعُ الْجُنْثِيلِ ٢٠٠٠

﴿ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعُزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ١٠٠٠

• الكون كلُّه يسبِّح لله تعظيمًا وتنزيهًا، فهنيئًا لمن حاز هذا الشرف.

- ما فطرَ الله الكائنات على التسبيح له إلا لمحبَّته هذا الذِّكر، فاجعله زادك عند ربِّك تفز وتسعد.
- لا تهن أيها المسلمُ ولا تحزن، فإن ربَّك الحكيمَ في تدبيره وتقديره عزيزٌ قويٌّ قادر على نصر أوليائه ومحق أعدائه.

﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ مِن دِيْرِهِ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرُ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَغْرِجُوا ۗ وَظُلْبُوا أَنَّهُم مَ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواۚ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبَ يُحْرِيُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأُولِي ٱلأَبْصَدِ ٢

لأوَّل الحَشر: في أوَّلِ إخراجٍ وإجلاء إلى الشَّام. لم يحتَسِبُوا: لم يَخطُر لهُم بِبالِ.

• إِنَّ الله معزُّ ومُكِّنُّ لأهل طاعته

المسبِّحين بقلوبهم وألسنتهم لجلاله، ومذلُّ وقاهرٌ للمستكبرين عن الخضوع لعزَّته وكبريائه.

• من أعظم أسباب الخِذلان التقوِّي بغير القوي، والاعتماد على غير الكُّفي، ومَن اعتمد على غير الله فقد ضلَّ وقلَّ وذَّلَّ.

• لو توكُّل المسلم على الله حقَّ التوكُّل لأتاه نصرُه وتمكينُه من حيثُ لا يحتسب ولا يتوقُّع، ولكن أين صِدقُ اليقين؟

• شتَّانَ بين مَن جعل توكُّله على الأسباب دون المسبِّب، ومَن جعل توكَّلُه على الله وحدَه مسبِّب الأسباب ومقدِّر الأقدار.

• مَن اعتمد على مخلوق مثله يعتزُّ به، أسلمه الله إلى صَغاره وهوانه. ومَن اعتمد على قوَّته وشوكته، أزال الله قوَّته وكسر شوكتَه.

• مَن وَثِقَ بغير الله فهو في خُسر وخِذلانْ، ومَن رَكَنَ إلى غير الله فهو في ضياع وحرمانْ. • مهما عظم تفاؤلُ المؤمنين وحسنُ ظنِّهم

بتدبير ربِّهم لهم، فإن الله يمنحُهم فوق ظنونهم ما لا يخطِرُ لهم على بال.

• وَثِقَ القوم بقوَّة حصونهم وشدَّة بنيانهم فأتوا من داخل نفوسهم، بما أصاب قلوبَهم من فزَع وذُعر. والخوفُ أوَّل الهزيمة.

📫 الجَزْءُ النَّامِنُ وَالعِشْرُونَ 🕬 🐪 🐪 🐪 🐪 الجَزْءُ النَّامِنُ وَالعِشْرُونَ الْمُعْرَرِ لَا تَجَدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بَاللَّهِ وَٱلْمِوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاَّدُُونَ مَنْ حَالَّة ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ انْوَا عَابَآءَهُمْ أَوْأَيْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتَهُمُّ أَوْلَيْكَ كَتَكِ فَقُلُوبِهِمُٱلْإِيمَنَ وَأَتَّكَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ ۗ وَيُدْخِلُهُ مُجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيَعَاٱلْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَأَ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ أُوْلَتِكَ حِزْبُ

ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ 

سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ

( هُوَالَّذِي ٓ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مِن دِيكِرِهِمْ لِأُوَّلُ ٱلْحَشَّرْمَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوًّا وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُ مِينَ ٱللَّهِ فَأَتَنهُ مُ ٱللَّهُ مِنْ حَبْثُ لَمْ يَحْتَسُواْ وَقَذَفَ فى قُلُوبِهِ مُ ٱلرُّعَبُّ يُخْرِبُونَ بُيُونَهُم بأَيْدِيهِ مَوَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبُرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَدِ ﴿ وَلَوْ لَا أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَكَاءَ لَعَذَبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلتَّارِ ﴿

- جُند الله تعالى لا حصرَ لهم، وقد يسلِّط الله العدوَّ على نفسِه، فيسعى بسيفِه إلى حَتفِه.
- لا عقابَ ولا عذابَ في الدنيا أشدُّ من أن يُضطرَّ المرء أن يخربَ بيته بيديه اللتين كان أشادَه بهما؛ يأسًا وإحباطًا أن يؤولَ إلى مَن يكره.
- الاعتبار لا يكون إلا للكُمَّل من ذوي البصائر، بتحقُّق ما وعدهم الله به من إظهار دينه وإعزاز نبيِّه.
- السعيدُ من اتَّعظَ بغيره، بالنظر في أسباب هلاكهِم؛ ليحذرَ من سلوك سبيلهِم. ﴿ وَلُولَا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي

ٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ٣ ﴾

الجَلاءَ: الخُروجَ من دِيارهم.

- العذاب لازم لليهود ومن سار سيرتَهُم في تكذيب الأنبياء، والكّيد للأتقياء، فإن فاتهم منه شيءٌ أصابهم منه آخر.
- لئن تأخَّرَت عقوبةُ الله للمُحادِّين له ولدينه، إنه يوشكُ أن تصيبَهم عقوبةُ أخرى، فليترقُّب المؤمنون ذلك.
- ما يحلُّ بأعداء الله في الدنيا من عقاب وعذاب، إنما هو عذابٌ معجَّل أهونْ به من عذاب، ولهم ما هو أقسى وأدهى يومَ الحساب.

ذَلِك إِنَّهُمْ شَنَا قُواللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَصَن يَشَاقِ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْهِقَابِ ٤ مَا فَعَنَم مِين لَيْنَهُ أَفَرَكَمُ مُوها قَآيِمَ عَلَىٰ الْمُولِهَ فَيْ إِذْنِ اللّهِ وَلِيُحْزِي الْفَلْسِقِينَ ﴿ وَمَا أَفَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَمِنْهُمْ وَمَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَتِلِ وَلا رِكابِ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَمِنْهُمْ وَمَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَتْلِ وَلا رِكَابِ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَمِنْ أَهْرِي اللّهُ عَلَىٰ كُلِ مَنْ اللّهُ عَلَىٰ كُلُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَىٰ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَمَن يُشَاّقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِعْ اللَّهِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِعْ اللَّهِ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّا إِنَّا لَهُ إِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّا إِنْ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّا إِنَّا لَهُ إِنَّا إِنَّا إِنَّا لَهُ إِنَّ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ فَإِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

- إن مشاقَةَ الله تعالى وعَداءه هي مشاقَةُ لرسوله ولشرعه.
- الحرب ليست بين المؤمنين والكافرين، ولكنّها على الحقيقة بين الكفّار وربّهم سبحانه، والله بفضله يوفّق من يشاء لنصرة دينه وإظهار شرعه.
- ﴿ مَا فَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا فَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَيِإِذِنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ۞ ﴾ لِينةٍ: نخلةٍ، أو نَوعٍ من النَّخل. أُصُولِها: سُوقِها.
- كلُّ ما أمر الشَّرعُ به فلمصلحة وحكمة،
   وإن غابت عن عقول الناس ومداركهم.
- لا يرقُب الكفّار في المؤمنين إلَّا ولا ذمَّة،
   ومن ثَم أتاح الله لأهل ولايته في المعارك التصرُّف بزروعهم؛ قطعًا وحرقًا، بما تقتضيه المصلحة، ليزداوا غيطًا على غيظ.
- مَن أمعن في الغَواية، وتمادى في عَداء الله ورسوله هي، استحق التنكيل به؛ نكاية وإخزاء.
   هُ وَمَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آوَجَفَتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَابِ وَلَنَكِنَ ٱللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ. عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى هَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى هَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى هَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى هَن إِلَيْهِ اللهِ عَلَى هَن إِلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى هَن إِلَيْهِ اللهِ عَلَى إِلَيْهِ اللهِ عَلَى إِلَيْهِ اللهِ عَلَى هَن إِلَيْهِ اللهِ عَلَى هَن إِلَيْهُ اللهِ عَلَى إِلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَعْمَى اللهِ عَلَى الْمَعْمَى اللهِ عَلَى الْمَعْمَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَعْمَى اللهِ عَلَى الْمَعْمَى اللهِ عَلَى الْمُعْمَى اللهُهُ عَلَى المَعْمَى اللهِ عَلَى المَعْمَلِي عَلَى المَعْمَى الْمَاعِمَ عَلَى المَعْمَى الْعَلَى الْمَعْمَى اللهِ عَلَى المَعْمَا ع

وما أفاء الله: وما ردَّهُ الله من أموال بني النَّضِير. (والفَيءُ: ما أُجِد من أموالِ الكُفَّارِ بحَقِّ من غير قتال، والغَنيمةُ: ما أُجِد بقتال). فما أُوجَفتُم: فما ركبتُم وأجريتُم لتحصيلِه. ركابٍ: ما يُركَبُ من الإبلِ. • من منَّة الله وفضله على

- من منّة الله وفضله على عباده أن ينصرَهم على عدوِّهم،
   ويمكّن لهم في الأرض، بغير مشقّة وجَهد ولا عتاد وعُدَّة!
- من تمام قدرة الله سبحانه أنه لا يمتنع منه ممتنع، ولا يتعزَّز من دونه قويٌّ عزيز.
- إذا جار الناسُ وجنَحوا عن هدي ربِّهم سلَّط الله عليهم من صفوة خَلقه من يدفع ظُلمهم ويردُّ كيدَهم، ويأطِرُهم على القِسط أَطْرًا.

﴿ مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلَلْمَانِينَ وَٱلْمَانِكُ

وَٱلْمَسْكِينِ وَإِنِ ٱلسَّبِيلِ كَنَ لاَ يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلأَغَنِيَاءِ مِنكُمُّ وَمَا ءَلَكُمُ السَّوْلُ فَخُ دُوهُ وَمَا نَهَ كُمُ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ (اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- كتب عمر إلى حُذيفة ها؛ أنْ أعطِ النّاسَ أعطيتهُم وأرزاقهم. فكتب إليه: إنّا قد فعلنا وبَقي شيء كثير. فكتب إليه عمرُ: إنّ فَيئهم الذي أفاء الله عليكم ليس هو لعمر ولا لآل عمر، اقسِمه بينهم.
- من أجل مبادئ الإسلام وأنظمته: تقوية الضعيف وجبر الكسير، من مسكينٍ وعابر سبيل ويتيم وفقير.
- كلَّ نظام أو قانون يؤدِّي إلى أن يكونَ المالُ متداولًا بين الأغنياء وحدَّهم هو مخالفُ للإسلام، ومُخلُّ بالتكافل الاجتماعيِّ.
- آية واحدةً اشتملت بكلمات موجزة على قاعدتين كُبرَيين من قواعد التشريع الاقتصاديّ والدستوريّ، فيهما صلاحُ المجتمع المسلم بأسره، وهما قوله: {كي لا يكونَ دُولةً بين الأغنياءِ منكم} وقوله: {وما آتاكم الرسولُ فخُذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.

• ما صعَّ عن النبيِّ فإنما هو وحيُّ من الله وتشريع، فيجب العملُ بما أمرَ به، واجتنابُ ما نهى عنه، ولا يُقدَّم رأيُ أحد على حُكمه. وللفُقرَلَةِ الْمُهَاجِرِينَ اللَّينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمُ وَأُمُولِهِمُ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِن اللّهِ وَرِضْوَنًا وَيَصُرُونَ اللّهِ وَرِضْوَنًا وَيَصُرُونَ اللّهِ وَرِضْوَنًا وَيَصُرُونَ اللّهِ وَرِضُونًا وَيَصُرُونَ اللّهِ وَرِضُونًا وَيَصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ أُولَتِهِكَ هُمُ الصَّلوقُونَ اللهِ وَرِضُونًا وَيَصُرُونَ

 لمَّا هُجرَ اللهاجرون لدَّاتِ الدنيا، وتحمَّلوا شدائدَها ابتغاء رضا الله ونصرةً لدينه، ظهر صدقُهم، وأشرق بِرُّهم، فاستحقُّوا التكريمَ في الدنيا والآخرة.

منزلةُ الصِّدق رفيعةٌ عليَّة، لا تُنال إلا بالصبر والتضحية، وإيثار الآخرة على الدنيا.
 من كان ولاؤه وهواه لدينه مقدَّمًا على ولائه وهواه لعشيرته وداره وماله، رضي الله عنه وآتاه من واسع فضلِه.

 معيارُ ما لديك من صدق وإخلاص هو مقدارُ نصرتك لله ولرسوله ﴿ ولدينه، وصبرك على الابتلاء في سبيله.

شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مَا جَةً: حَمَدًا. خَصَاصَةً: حَاجَةً وفَقر.

 سلفُ الأمَّة من المهاجرين الأوَّلين والأنصار المَّقين هم خيرُ الناس، وما أحرانا أن نبَرَّهم؛ بالتنويه بشمائلهم، والتأسِّي بسِيرَهِمْ.

 من استقام على الإيمان واليقين، غدا الإيمان وطنه ومستقره الذي يأوي أبدًا إليه، ولا يجد السّكينة إلا فيه.

أمارةُ صدق الإيمان حبُّ المؤمنين والحدّبُ عليهم،
 والسعىُ في حوائجهم، ومواساتُهم بالنفس والمال.

أنصار الله هم الذين يحبُون أولياء الله وينصرونهم،
 دون نظر إلى حسب أو نسب أو منفعة ممكنة، وهكذا
 كان الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم.

 إن الشجَّ أشبه بعدوِّ متربِّس بنفس الإنسان يتحيَّن غفلةً منه لينقضً عليه ويفتكَ به، وقد وعد الله من اتَّقاه بالفوز والفلاح.

لمَّا كان الشَّحُ مَجمَعَ رذائل، حذَّرنا منه رسولُ الله ﷺ بقوله: «واتَقوا الشَّح، فإن الشَّح أهلكَ من كان قبلكم، حملَهُم على أن سفكوا دماءهم، واستحلُّوا محارمهم» نعوذ بالله منه.

﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا الْذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ الْذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُونِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَبُعَوْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَبُونَا وَيُقَالِمُونَا وَبَنَا إِنَّكَ رَبُعُونُا وَبَنَا إِنَّكَ رَبُعُونُا وَبَنَا إِنَّكَ رَبُعُونُا وَبَنَا إِنَّكَ رَبُعُونُا وَبَنَا إِنَّكَ مَا وَتُونُ رَجِعِمُ اللهِ ﴾

- من فضائل الإيمان أن يكون المؤمنون متحابين متعاضدين على قلب رجل واحد، يدعو بعضهم لبعض، ويحرض كلً على نفع الآخرين.
- لئن فاتك أيها المسلم أن تكون من المهاجرين الأولين، أو من الأنصار المحسنين، لا تحرم نفسك من سؤال الله تعالى أن يشملك وإيًاهم بمغفرته ورضوانه.
- إنزال الناس منازلهم دلَّ عليه الشرعُ والعقل، ولهذا اتَّفق السلفُ على تعظيم منزلة الصحابة، وبيان فضلهم.
- ما أوثقها من أواصرَ تربط أوّلَ هذه الأمّة بآخرها، وآخرَها بأوّلها، تتخطّى الزمانَ والمكان والجنسَ والنسب، فيدعو المؤمنُ لأخيه المؤمن بعد قرون متطاولة!
- الغِلُّ والحسد وسائر أمراض القلوب إذا غارَت جذورُها، وتفرَّعت أشواكُها، أذوَت زهراتِ الإيمان، وأذهبَت ما توحي به من سلام وتحنانْ.
- خاب وخسر من طوى صدرَه على ذرَّة بغضٍ لأحد من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين.
- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْرَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئنَبِ لَمِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَرَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمُ وَلَللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَيْنِفُونَ ﴿ آَنَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ
- الكقار والمنافقون بعضهم أولياء بعض،
   اجتمعت قلوبهم على الكفر، واختلفت في
   التصريح به وإظهاره.
- من أبرز صفات المنافقين التغرير بأتباعهم بدعاويهم العريضة، حتى إذا حصحص الحقً وجدتًهم أكذبَ من عليها، وأجبنَ خلق الله جميعًا.
- أحلافُ الباطل أحلافُ هشَّة، لا تكاد تُعقد حتى تمزِّقها المصالحُ وتوديَ بها الأهواء.
- المنافقون على مدار العصور سواءً؛ في احتيالهم وخُبث طويَّتهم، وادعائهم غيرَ الحقِّ.

﴿ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَمِن وَلَمِن فَوْلُولُ لَا يَضُرُونِهُمْ وَلَمِن نَصَرُوهُمْ وَلَمِن نَصَرُوهُمْ لِيُؤلِّرِكِ ٱلْأَذْبِكُو ثُمَّةً لَا يُصَرُوهُمْ لِيُؤلِّرِكِ ٱلْأَذْبِكُو ثُمَّةً لَا يُصَرُونِكِ اللهِ فَيَعَمُونِكِ اللهِ اللهُ ال

- إنها بِشارةً من الله تعالى للمؤمنين في كلّ زمان ومكان، أنّ عاقبة الكفّار والمنافقين إلى هزيمة وخِذلانْ.
- حتى لو ظاهر المنافقون الكفّار فإنَّ مصير تحالفهم إلى خُسر وهوانْ، فقَرُّوا عينًا أيها المسلمون، وأعدُّوا واستعدُّوا.
- دعاوى المنافقين العريضة،
   لا تُطيقها نفوسُهم الضعيفة،
   وقلوبُهم الهزيلة.
- ﴿ لَأَنْتُمْ اَشَدُ رَهْبَهُ فِي صُدُورِهِم مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ۗ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا ﴾ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا ﴾
- المنافق يخوِّفُ بالناس،
   والمؤمن يخوِّف بالله ربِّ الناس،
   فمَن أحقُ أن يُخشى ويُخافَ منه؟
- أيها المسلمون، لا يغرنَّكم ما يُظهره أعداؤكم من شجاعة واستعداد للحرب، فإنَّ قلوبهم تُضمر من الرُّعب خلافَ ما يُظهرون، فاطمئنُّوا.
- يُصيب العبدَ من الخوف من غير الله بقلّة فقهه، وضعف يقينه بربّه.
- الفقه كله في أن يكون خوف الخالق وخشيته مقدّمة على الخوف من كل أحد.
   ﴿لَا يُقَنِيلُونَكُمُ جَمِعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَسَّنَةٍ أَوَّ مِن وَرَاةٍ جُدْرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ذَلِكَ بِأَشْهُم فَوْمٌ لَآيمة فَلُوت الله بأشهم بينهُم.
   بأسهم بينهُم: عداوتُهم فيما بينهُم.
- سِيماء أهل العقول الاجتماع على الحقّ والائتلاف عليه، والتفرُّق علامةٌ على ضعفها وقلَّة وعيها.
- بلغ اليهودُ من الجبن والهلَع أنهم لا يثبُتون في المعارك إلا متحصِّنين لائذين بما يحميهم، فإذا التحموا مع خصومهم وهنت عزائمُهم ووَهت قواهُم.
- قال قَتادة: أهلُ الباطل مختلفةٌ أهواؤهم، مختلفةٌ شهاداتهم، مختلفةٌ أعمالهم، وهم مجتمعون في عداوة أهل الحقّ.

وَلَيِن نَصَرُوهُ مُ لَيُوَلِّنَ ٱلْأَنْبَرَتُمَ لَا يُنصَرُون ﴿ لَا نَتُمُ وَ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

مُ الحِزْءُ النَّامِنُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُتَامِلُ اللَّهِ الْمُتَامِ

وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَيَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَن وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ

ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمُ۞﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ

نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهْلَ ٱلْكِتَب

لَيِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَانْظِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا

وَإِن قُونِ لَتُ مُ لَنَ نَصُرَنِّكُمْ وَاللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُ مُ لَكَ لِدِبُونَ

اللِّنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَين قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ

• اجتماعُ الأبدان مع تنافُر القلوب أصلُ كلِّ تخاذُل، وسببُ لتجاسُر العدوِّ وتطاوله، واتفاقُ القلوب واشتراكُها في الهدف والهمَّة سببُ كلِّ ظفَر وسعادة.

﴿ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ إَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَذَاكُ إَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَذَاكُ إَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَاكُ إَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَذَاكُ إِلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه

- يهودُ الأمس ذاقوا وَبالَ كفرهم وخيانتهم ونقضهم المواثيق، ويهودُ اليوم سيُصيبهم ما أصاب سلفَهم، لتماديهم في البغي والظلم.
- قُرب الأحداث ومصاير الهالكين أبلغ في الوعظ من الأحداث البعيدة، ولكنَّ العجَب ممَّن لا يعتبرُ بقريب ولا بعيد!
- ﴿ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ الْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفُرُ فَلَمَّا كَفُرُ فَلَمَّا اللَّهِ رَبَّ كَفُرُ قَالَمَ اللَّهِ رَبَّ أَلْفَالُ إِلَّهُ أَلَهُ رَبَّ ٱلْمُعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ رَبَّ الْمَعْلَمِينَ اللَّهُ وَالنَّالِمِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْمُولِلْمُلْمُ اللللْمُولِلْمُلْمُ الللللْمُلْمِلْمُلِمُ الللللِمُلِمُ اللللْمُلِمُلِمُ اللللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللللْمُلْ
- إيَّاك أن تلقيَ بسمعك للمُبطلين المفسدين، فإنهم يزيِّنون لك الباطلَ ويغرونك به، ثم لا يلبثون أن يخذلوكَ ويدَعوك تواجه مصيرَك البائس وحدَك.
- استوى التابعُ والمتبوعُ في الخيبة والعذاب، فلا تنفع اعتذاراتُ التابعين؛ جزاءَ ما عطَّلوا من عقولهم وأسلموا من قيادهم لأهل الفجور.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنْظُرَ نَفْسٌ مَا فَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱنَّفُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَيِيرٌ بِمَا تَضَمَّلُونَ ۞﴾ فَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱنَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَيدٌ بِمَا تَضَمَّلُونَ ۞﴾

- التقوى حالةً من الحضور تجعل القلب يقطًا شاعرًا بالله دومًا، ووَجلًا مستحيًا أن يطّلع منه على ما يكره.
- تنبَّه أيها المؤمن، فقد طالت غفلتُك!
   وتدبَّر ما قدَّمتَ من عمل، واستعدَّ ليوم
   المعاد، فإنه يومُّ يُجازى فيه المحسنُ عن
   إحسانه، والمسىء عن إساءته وكُفرانه.
- النظرُ في سالف الأعمال وسيلةً إلى الشُّكر على ما حَسُن منها، وإلى التوبة عمَّا قَبُح منها.
- مَن رامَ النجاة في الآخرة فليحيَ بمشاعر المترقّب المنتظر لغده القريب.
- ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَ
- أقبحُ النسيان أن ينسى العبدُ ربَّه، وشرُّ الغفلة غفلتُه عن مولاه، ولمَّا كان الجزاء من جنس العمل عُوقبَ العبدُ بنسيان نفسه، والغفلة عمَّا فيه صلاحُها وفلاحُها.
- أيُّ ظفر يبلغُه من نسيَهُ ربُّه وتخلَّى عنه ؟! فاحذَر أن تنسى مولاك وتغفُل عن عبادته وذكره، فلا صلاح لحالك ونفسك إلا بإصلاح الصِّلة بربِّك.

كُلُّ خير نضيِّعه وكُلُّ معصية نقترفها إنما هو إلقاء لأنفسنا في غمرات الضَّياع والنسيان.
 لايَسْتَوَى آصَحَبُ النَّارِ وَآصَحَبُ النَّادِ وَآصَحَبُ النَّادِ وَآصَحَبُ النَّادِ وَآصَحَبُ النَّادِ وَآصَحَبُ النَّادِ وَآصَحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْمَايِرُونَ اللَّهُ الْمَايِرُونَ اللَّهُ الْمَايِرُونَ اللَّهُ الْمَايِرُونَ اللَّهُ الْمَايِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَايِرُونَ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَ

 المؤمن والكافر يسيران في طريقين متباينين لا يلتقيان أبدًا، أمًا الأوَّلُ فيُفضي إلى رضوان الله، وأمَّا الآخَرُ فإلى مقت الله وغضبه.

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْنَهُ، خَشِيعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَة ٱللَّهُ وَيَلْكَ ٱلأَمْشَلُ نَضْرِهُمَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنفَكَّرُونَ ۞ ﴾

• لو أنزل الله القرآنَ على جبل وأمره بما أمرنا، وخوَّفه بالذي خوَّفنا، لخشعَ وتصدَّع من خوف

الله، أولَسنا أحقَّ بالخوف والخشية منه؟

- إذا كانت الجبال الضخمة الصُّلبة تتزلزل وتتصدَّع من خشية ما في القرآن من مواعظ وعِبَرْ، أفلا تلينُ لها قلوبُ الخلق من البشَرْ؟
- إنَّ أمر القرآن لعظيم، وإن قدره لرفيع، وحريُّ بنا أن تخشع له قلوبُنا، وتذرِفَ عيونُنا؛ لما فيه من الوعد الحقِّ والوعيد الأكيد.
- عن مالك بن دينار قال: (أُقسم لكم، لا يُؤمن عبدٌ بهذا القُرآن إلَّا صدَّع قلبَه).
- من لطف الله تعالى بعباده المسلمين ورأفته بهم أنه يضربُ لهم الأمثالَ تبصيرًا لعقولهم، وإيقاظًا لقلوبهم، فمن تدبَّرها حسن فكره، واستنارَت بصيرتُه.
- ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوٍّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ
  وَٱلشَّهَانَةُ هُوَٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ٣ ﴾
- القرآن أعظمُ الكتب دَلالةً على الله تعالى،
   وبيانًا لجلاله وكماله، فمن أراد معرفة ربه
   فعليه بهذا الكتاب.
- لأسماء الله الحسني أثرٌ عميق في قلب المؤمن وسلوكه، وينبغي علينا جميعًا أن نُعنى بحفظها وتدبُّر معانيها، والدعاء بها وامتثال دَلالاتها.

- يستقرُّ في ضمير المسلم الشعورُ بعلم الله للظاهر والمستور، فتستيقظ مراقبةُ هذا الضمير لله في السرِّ والعلانية، فلا يغفُل بعده قلبٌ ولا ينام.
- يحيا المؤمن دومًا في طُمأنينة وراحة نفس؛ إذ يتعادلُ لديه الخوفُ والرجاء، خوفٌ من علم ربّه المحيط به، ورجاءً لرحمته التي وسعت كلَّ شيء.
- ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَيِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِحُونَ اللَّهِ
- لو عرف الناسُ كمالَ ربِّهم بأسمائه وصفاته علمَ اليقين لما اتخذوا من دونه إلهًا يعظّمونه ويقدِّسونه!
- كما أن شؤون البلاد لا تصلُح إلا بخضوع الناس لملِك واحد لا يُنازعه في مُلكه أحد، كذلك لا تقبلُ الفطرة السويَّة إلا أن تخضعَ في عبوديَّتها لملِك واحد لا شريكَ له.
- مَن علم أن ربّه هو السلام، لم يجد في حياته سوى الطّمأنينة والوئام؛ إذ يشعُ هذا الاسمُ في فؤاد العبد بسناه، ويغمرُه بفيوض جَناه.
- إن الله يسلم أهلَ ودِّه في الدنيا من الشرور والأحزان، ويسلِّمهم في الآخرة من العذاب والخُسران، ويقول لهم بودِّ غامر: ادخلوا الجِنَّة بسلامْ.
- أين المسلمون اليوم من توجيه ابن مسعود الله تعالى
   حين قال: (إنَّ السلام اسمٌ من أسماء الله تعالى
   وضعَه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم)؟
- ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ لَقَحِيدُ ﷺ
- يقينُ المؤمن أنَّ الله هو البارئ المصوِّر،
   يمنعه من الاعتراض على خَلقه، أو السُّخريَّة
   بمن ابتلاهم بدَمامةٍ أو عيب خِلقيِّ.
- تأمَّل كيف وصفَ الله أسماءه بأنها حُسنى؛ للدلالة على أنها بلغَت الغايةَ في الحُسن، وأنه لا نقصَ فيها بوجهٍ من الوجوه.
- أسماء الله توحي بالخسن للقلوب ليصوغَ المؤمن نفسه وفق معانيها، فيتحقَّق بأوصاف ربه الجليل ويترقَّى في معاليها.

# المُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِل

- يا له من نداء وَدود ينادي الله به عبادَه واصفًا إيَّاهم بأعظم صفة ألا وهي الإيمان، فحريٌّ بنا أن نكونَ أهلًا لها، وألا نقترفَ ما يُنافيها.
- لا يكون العبدُ مؤمنًا حقًا حتى يقيمَ على
   إيمانه دليلًا، ومن أظهر الأدلَّة على الإيمان،
   خالفةُ أهل الكفر والعصيان.
- مَن كان عدوًا لله فهو بلا ريب عدوً للمؤمنين، ولا ينقضي العجب ممَّن يبَرُّ وينصر عدوَّه على نفسه وإخوانه!
- إذا كان أوّل الضلال الجنوحُ عن الصِّراط،
   فإن موالاة أعداء الله تبدأ بالودِّ لهم والمبالغة
   في التودُّد إليهم.
- خيرٌ لك ألا تفعل في السرِّ ما يُستحيى منه في العلن، وألا تُخفي عن الناس ما تخشى أن يظهرَ لهم، فإن ربَّك عالمٌ بظاهرك وباطنك وبما تُعلن وتخفى.
- دَيدَنُ المجرمين الحاقدينْ، فتنةُ المؤمنين المحسنينْ، ولحن أهل الحق أبدًا في ثبات ويقينْ، مهما أُوذوا أو شُرِّدوا على مَدار السنينْ.
   إِن يَتَقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعَداء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيمُمْ وَأَلْسِنَهُمْ إِللَّهَ وَوَدُوا لَوْ تَكُمُّرُونَ (آ)
  - إن يَثقَفوكم: إن يَظفَروا بكُم.
- أعداء الله لا يُخلصون ولا يَصدُقون بودِّهم للمؤمنين؛ لما انطوت عليه قلوبُهم من حقدٍ دفين.
   أجل، إن الفتنة أشدُّ على المؤمن من القتل، ولا يعدل الردَّة عذابُ باليد واللسان، فكيف يتأتَّى لمسلم عاقل أن يودَّ ويوالي من همُّه تمريغُه في أوحال الكفر؟!
- لا يزال الكقار والمنافقون يُخفون نيَّاتهم وما يضمرونه من حقدٍ على المسلمين حتى يُمكَّنوا، فحينئذٍ ترى من قُبح نفوسهم وسواد قلوبهم ما لا تتخيَّل!

يعلم الكفّار المجرمون أن أعزً ما لدى المسلمين إنما هو دينهم وما وقر في صدورهم من إيمان، فلا يألون جهدًا في بلبلة عقولهم وقلوبهم بالشُّكوك والشَّبهات.

﴿ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُو وَلَا أَوْلِكُكُمُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ ﴾

- إذا كان التعلُّق بالمال والأهل والولد من الفطرة، فإنَّ كمال الفطرة في أن يكونَ كلُّ هوَى تبعًا لما جاءنا به النبيُّ .
- رابطة الإيمان أوثقُ الروابط وأكثرُها نفعًا وبركة، فيا خيبة من قدَّم عليها رابطةً من دم أو نسب أو أرض أو مصلحة!
- المسلم حقًا من اعتزَّ بدينه، ولم كَنَّ يقدِّم علي الولاء لربِّه ولاءً لِأحد،

ولو كَان أقربَ الناس إليه، وأُحنى الخَلق عليه.

- إن أوَّل من يخذُلك أيها المسلم ويفرُّ منك مَن والبَت لأجله الكفَّارَ من قرابتك وعشيرتك، ولن ينفعك يومئذٍ إلا ولاؤك للحقِّ وأهله. ولن ينفعك يومئذٍ إلا ولاؤك للحقِّ وأهله. فَدَ كَانَتُ لَكُمُ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِرَّهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالْمَ كَنْزَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا وَتَيْ كَمُ الْعَدَوةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا حَقَى وَمَا أَعْبَدُونَ مِن دُونِ حَقَى تُوْمِنُوا بِاللهِ وَحَدَهُ إِلَا قَولَ إِبْرَهِمَ لِإِبِيولاً سَعَفِرنَ اللهِ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِن اللهِ مِن شَيْءً وَتَبَا عَلَيْك تَوَكَّلُنا وَلِيْكَ أَلْمُومِيرُ اللهِ مِن شَيْءً وَتَبَا عَلَيْك تَوَكَّلُنا وَلِيْكَ أَلْمُومِيرُ اللهِ مِن شَيْءً وَبَنَا عَلَيْك تَوَكَّلُنا وَلِيْكَ أَلْمُومِيرُ اللهِ مِن شَيْءً وَبَنَا عَلَيْك تَوكَلُنا وَلِيْكَ أَلْمَومِيرُ اللهِ مِن شَيْءً وَبَنَا عَلَيْك تَوكَلُنا وَلِيْكَ أَلْمُومِيرُ اللهِ مِن شَيْءً وَبَنَا عَلَيْك تَوكُلُوا فَاللهِ وَلِيْكَ أَلْمُومِيرُ اللهِ مَن شَيْءً وَبَنَا عَلَيْك تَوكُلُوا لَا لَعْمُ مِن شَيْءً وَبَنَا عَلَيْك اللهِ مَن اللهُ عَلَيْك اللهُ وَلَا لَكُولُوا لِللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ الْمَثِيلُ وَلَوْل اللهُ وَلَا لَهُ لِلْهُ وَلَا لِللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ لِلْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَوْلُوا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَعْمُولُوا لَهُ وَلِي لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو
- التأسّي بالصالحين المخلصين؛ في الدنيا طُمأنينةٌ وفَلاح، وفي الآخرة علوُّ ونجاح.
- تنال من محبّة الله بقدر براءتك من أعدائه،
   فقد اتخذ الله إبراهيم خليلًا وجعله أسوةً حسنة للمتّقينْ؛ لإعلانه العداوة الظاهرة للكافرينْ.
- أوثق عُرا الإيمان الموالاةُ في الله والمعاداة في الله، والحبُّ في الله والبغضُ في الله، فإيَّاك ونقضَ هذه العُروة.
- ألا ما أقسى الابتلاء بانحراف فِلذة الكبد أو شقيق الفؤاد، وتنكَّبهم جادَّة الدين القويم، وما أعظم الصبرَ على ذلك، بمفارقة باطلهم، والبراءة من ضلالهم!

### 

المَّامُ الجُرِّءُ النَّامِنُ وَالعِشْرُونَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ المُسَاحِدَةِ مِنْ المُسَاحِدَةِ مِن

- الولاء والبراء في الله تعالى يحتاجان إلى قوَّة إيمان وصدق يقين وتجلُّد وحزم، مع التوكُّل على الله، واستمداد العون منه وحدَه.
- ﴿ رَبَّنَا لَا جَعَلْنَا فِتُمَنَّةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّناً ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْمُنكِيمُ ۞ ﴾
- الدعاء سلاحُ المؤمن الناجعُ الذي ينبغي
   أن يستعينَ به في كلِّ حين.
- يحرِضُ المسلم على هداية الآخرين حِرصَه على هداية نفسه، ويرجو لهم السلامة من الفتن كما يرجوها لذاته.
- لا يستنكفُ الصالحون عن دوام الاستغفار لجبْر تقصيرهم بشُكر نِعَم ربِّهم التي لا تُحصى، ولنا في أنبياء الله ه أسوةً حسنة.
- من صدق الإيمان أن يحرِصَ المؤمنُ
   ألّا يكونَ سببًا في الصدِّ عن سبيل الله
   وتبغيض الخلق في دين الحقِّ.
- هكذا هو الرجل القدوة في دينه واستقامته، لا يغترُّ بصلاحه وطاعته، ولكنَّه يسأل الله دومًا المغفرة والسَّتر، والسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

لَقَدْكَانَ لَكُوفِهِ هِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْكِوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَيُّ ٱلْخَمِيدُ ۞ \* عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَيْكُمُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُهُ مِيِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قِدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ لَا يَنْهَىٰ كُواللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخَـرِجُوكُمْ مِّن دِيَرُكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَيَّ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمّْ وَصَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَتِكَ هُوُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلِذَاجَاءَ كُوْ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ أَلْلَهُ أَعْلَمُ بإيمانِهِنَّ فَإِنْ عَامْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٱلْكُفَّآ إِلَّاهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَكِلُّونَ لَهُنَّ فَعَالْوُهُم مَّآأَنفَقُوُّا وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَاتُمُسِكُواْبِعِصِمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسَعَلُواْمَاۤ أَنفَقَهُۥ وَلِيَسۡعَلُواْمَاۤ أَنفَقُواْ ذَالِكُوْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ١٤ وَإِن فَاتَكُو شَيِّي " مِن أَزْوَي حِكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقِبَ ثُوْفَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَجُهُ مِقِثَلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي آَنتُم بِهِ عُمُّومِ وَنَ ١

> ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْأَخِرَّ وَمَن يَنُولَ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَيْثُ ٱلْحَيدُ ( )

- مَن يُعرض عمَّا ندبه الله إليه من التأسِّي بأنبيائه، ويوالِ أعداء ربِّه، فإنما يجني على نفسه، وإن الله هو الغنيُّ عن عبادِه، الحميدُ في ذاته وصفاتِه.
- ضعف التأسِّي بالأنبياء المتخَيَّرينْ، والفتور عن الاقتداء بالصالحين المتَّقينُ، دليلٌ على ضعف الإيمان ورقَّة الدِّينْ.
- الإيمانُ باليوم الآخر واحتسابُ الأجر والثواب له، يسهِّل على العبد كلَّ عسير، ويقلِّل لديه كلُّ كثيرْ، ويوجب له الاقتداء بالأنبياء والمرسَلين، وبعباد الله المخلصين.
- حين يضعُ المرء نُصبَ عينيه رضا الله تعالى، ويستحضرُ الحسابَ في الآخرة، لا يملكُ إلا أن يُذعنَ لأمره سبحانه ويسلكَ سبيل المرسلين.
- أعظمُ الناس سفهًا من يتولَّى عن ربِّه الغنيِّ سبحانه، مع فقره الكليِّ إليه.

﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧ ١

- الإيمان هو المعيارُ الدقيق للصِّلات بين الناس، والله وحدَه الذي يهدى القلوبَ ويقلِّبها من حال إلى حال، فهو سبحانه القدير الرحيم المتعال. • ربما تضطرب صلتُك ببعض قرابتك وأصدقائك؛ بسبب سعيك لإرضاء ربِّكْ، فلا تحزن ولا تأسَ، فإنَّ قلوب العباد بين إصبَعَين من أصابع الرحمن يقلِّبها كيف يشاء، وعسى أن ينقلبَ العَداء، إلى محبَّة وصفاء. • من الحصافة ألا يقطعَ المؤمن حبالَ الصِّلة مع أرحامه المخالفين، فلعلُّ الله يشرُّحُ قلوبهم للإيمان، فيحلُّ بينهم المحبَّة بعد البغضاء، والألفة بعد الشَّحناءُ.
- بابُ المغفرة والتوبة مفتوحٌ أبدًا للكفَّار وعُتاة المجرمين، ورحمتُه سبحانه شَمِلَت الخلقَ أجمعينْ، أفلا نستبشرُ بذلك معشرَ المؤمنين، ونسأل الله الرحيم من فضله العظيم؟
- ﴿ لَا يَنْهَـٰنَكُو ۗ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخَرِجُوكُم مِن دِينَزِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ (١) إِنَّمَا يَنْهَ لَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَلْنُلُوكُمْ فِي ٱلِدِينِ وَأَخْرِجُوكُم مِن دِينرِكُمُ وَظُنَهُرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمُ أَن تَوَلَّوْهُمَّ وَمَن يَنُولَكُمْ فَأُولَتِكَهُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠٠ ١

وظاهَرُوا: وعاوَنُوا.

أن تَوَلُّوهُم: أن تَوَدُّوهُم وتَنصُروهُم.

- أعظِم به من دينٍ يقوم على العدل والإنصاف، وأكرم بها من شريعة تحثُّ على البِرِّ والإحسان.
- يستبقي الإسلامُ في حالة الخصومة أسبابَ الصِّلة والرحمة للمخالفين، بنظافة السلوك وعدالة المعاملة؛ أملًا في أن يهتدوا وينضَووا تحت لوائه الرفيع.
- أيُّ خُلق من البرِّ والإحسان ينبغي أن يكونَ عليه المسلمُ مع إخوانه المؤمنين، وقد أذنَ له مولاه ببرِّ الكُّفَّار والمشركين، ما لم يكونوا محاربين أو معتدينٌ؟

- كلُّ موقف عدلِ وإنصاف تقفُه في الدنيا، تنالُ به محبَّةً من الله تعالى.
- الإحسان إلى الكفَّار غير المحاربين سببُّ في انشراح صدورهم للإسلام، يشهد بهذا التاريخُ والواقع، ألا فلنستعِن بذلك على
- شتَّانَ بين شريعة سَمحة تتطلُّع إلى هداية الضالين وتترقّب استقامتَهم، وبين منهج الغُلاة القائم على التسرُّع في تكفير الخَلق والتهاون في دمائهم!
- من أبلغ الظلم أن يُحسنَ الربُّ إلى عبده، ثم يتولَّى العبدُ أعداء ربِّه!

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَثُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارُّ لَا هُنَّ حِلُّ لَمُّمَّ وَلَا هُمْ يَعِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانيَّتُمُوهُنَّ أُجُورِهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْنَكُواْ مَا أَنْفَقَنْمُ وَلْيَسْنَكُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَٰلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعْكُمُ مِيْنَكُمُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيدٌ ١

بعِصَمِ الكُوافِر: بعُقودِ نكاحِ الكافرات.

- إنما يُحكم على الناس بظاهر ما يكونُ منهم، والله وحدَه يتولَّى السرائر.
- إِيَّاك وسوءَ الظنِّ بعباد الله، فإنك لن تكشفَ عمًّا في قلوبهم وصدورهم، وحسبُك منهم ظاهر قولهم وفعلهم.
- الخير كلُّ الخير في التسليم لحُكم الله تعالى والرضا بشريعته، فإن الله سبحانه عليمٌ بما يُصلح عباده، حكيمٌ في جميع أقواله وأفعاله.
- ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَقُّ مِّنَ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبَنُمُ فَئَاتُواْ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ اللهَ اللَّذِي أَنتُم بِهِ، مُؤْمِنُونَ اللهُ
- الإيمان الصحيحُ يبعث على التقوى ومخافة الله، وممَّا يزداد به الإيمانُ كثرةُ التفكُّر في آلاء الله، وتدبُّر آياته.
- كُلُّ امرئ يعمل على شاكلته؛ أمَّا الكفَّار فدأبُهم ظلمُ المسلمين وقهر التَّقين، وأمَّا المسلمون فيعدِلون ويُنصفون، وذلك مقتضي الإيمان والتقوي.

ببُهتانٍ يَفتَرينَه: بأنْ يُلحِقنَ بأزواجِهنَّ أولادًا ليسُوا منهُم.

- كلُّ مسلم رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمَّد بنيًا ورسولًا، في عُنقه بيعةً على السَّمع والطاعة، فإيَّاكم ونقضَ بيعتكم.
- الطاعة الواجبةُ إنما تكون في المشروع والمعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
- من رحمة الله بعباده أنّ بنود البيعة اشتملت على المقومات الكُبرى للعقيدة والحياة، بما يُصلح حالَ العبد والمجتمع والأمّة.
- قوَّة التشريع مستمدَّةً من قوَّة الشريعة القائمة على المعروف؛ لأنها حُكم الله الحكيم الخبير، لا من إرادة الحاكم ولا الأمَّة ولا ذي رأي فَطيرْ.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلَّواْ فَوَمًّا عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَشِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَيِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ (١) ﴾

- استحضار المؤمن الدائم واستشعاره المستمرُ غضب الله عزَّ وجلَّ على أعدائه يخوِّفُه من محبَّتهِم، وينفِّره من موالاتهِم.
- لا تزال الذنوبُ والمعاصي تتكاثر وتتراكم
   حتى يُطبع على قلب مقترفها، فلا يَميرُ بعدُ
   بين حقٍّ وباطل، وينتهي أمرُه إلى القنوط من
   رحمة الله وثوابه.

## النَّوْلَةُ النَّفِيِّةُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُلْمِيلُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِ

﴿ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ﴾

- لا يزال المسلمُ في خير وطمأنينة قلبٍ ما كان لسانُه رَطبًا بذكر الله؛ تسبيحًا وتحميدًا وتحبيرًا.
- الله عزيزُ غالب لعدوه وقاهر للمستكبرين،
   وحكيمٌ فيما يأمرُكم به من جهاد الكفّار والمارقين،
   فطيبوا نفسًا بالتزام أمره، وثقوا بقوّته وعزّته.

- ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَانَفْعَلُونَ ۞ ﴾
- يا لها من لفتة بليغة؛ أن يصفَ الله عباده المُذنبين بالإيمان؛ لأنَّ الإيمان الحقَّ يمنع الإنسانَ من مخالفة فعله لقوله.
- ينبغي للآمر بالخير أن يكونَ أوَّلَ الناس عليه إقبالًا، وللناهي عن الشرِّ أن يكونَ أبعدَ الناس منه إدبارًا.
- من أبرز ما ينبغي أن يتحلل به المسلم من صفات: الصدق والاستقامة، وأن يوافق قوله عمله، ويكون باطئه وظاهره سواء.
- ﴿كُبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٢٠٠٠

كَبُرَ مَقتًا: عَظُمَ بُغضًا.

- من أشدً ما توعّد الله عليه عبادَه، مخالفةَ القول للفعل، فما أحرانا أن نجتنبَها.
- قد يحمل طلبُ المَحمَدة المرءَ على ادَّعائه ما لم يفعل، فعسى أن يكونَ علمُه بمَقْتِ الله لهذا الفعل زاجرًا له عنه.

﴿ إِنَّالَقَهُ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَيِّلُونَ فِي سَبِيلِهِ. وَهُ اللَّهُ مُنْكُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفًا كَأَنَّهُ مِرْتُكُونُ اللَّ

- بذلُ النفس في سبيل الله لا يكون إلا عند خُلوصها في محبَّة الله تعالى، فمَن أحبَّ ربَّه حقًّا هانت نفسه عنده فلم يبخَل بها في سبيله.
- إن دينًا يأمر أتباعَه برصِّ الصفوف في صلاتهم خمسَ مرَّات في اليوم، ورصِّ صفوفهم في قتالهم وجهادهم، لدينُ نظام ودقَّة، أفلا نرتقي إلى عُلاه؟!
- ألم تر إلى صاحب البُنيان يكره أن يختلفَ بُنيانه؟ فكذلك الله وله المثّلُ الأعلى لا يحبُّ أن تختلفَ كلمةُ عباده، فعليكم بأمره سبحانه فإنه عصمةً لن استمسك به.
- الفرديَّة والانعزاليَّة لا يحقِّقان الإسلامَ في ضمير الفرد، ولا في واقع حياته، وإنَّ يد الله مع الجماعة، فلنلُذ بحماها.
- كيف يطيبُ لنفس التقاعسُ عن الجهاد في سبيل الله، وكراهة قتال العدوِّ، وقد أعدَّ سبحانه للمجاهدين ما أعدَّ من جزاء، أعظمُه الفوز بمحبَّته ورضاه؟!

- شورة الطِّيِّرُ الطِّيرُونَ مِنْ مِنْ المِنْ المَّالِقِ المُورة الصَّافِ
- يَّأَيُّهُ ٱلنَّيِّ إِذَا جَآءَك ٱلْمُؤْمِننَ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَنَ لَايُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيَّا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلِدَهُنَّ وَلَا يَغْمِينَكَ فِي بِهُمْ تَانِي يَفْتَرِينَ هُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْمِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ عَنْهُرُ وَلَا يَعْمِينَكَ فِي سَيَّانَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُولُلا تَتَوَلَّوْا فَوَمَّا عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَلَد يَهِسُولُ مِنَ أَلْاَحِرَةً كَمَايَهِسَ ٱلكُفَّا رُمِنَ أَصْحَبِ الْفُبُورِ (٣

# المجافي في فالقلق في المجافية المجافية المجافية المجافية المجافية المجافية المجافية المجافية المجافية المجافية

- سَبَّحَ بِلَهِ مَافِي السَّمَوَّتِ وَمَافِي الْأَرْضَّ وَهُوَالْغَرِيزُ الْحَكِمُ ① يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ اَمَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَتَفْعَلُونَ ۞ عَبُرُمَقَتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لاَنقَ عَلُونَ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَكُونَ ۞ إِنَّ اللَّذِينَ يُقَرِّعُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم اللَّهَ يُكِبُ اللَّذِينَ يُقَرِّعُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم اللَّهَ يَكُبُ اللَّذِينَ يُقَرِّعُونَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَول لِقَوْمِهِ مِينَقَوْمِ لِمَ الْمُؤْدُونِينَ وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيكَ مُّ فَلَمَا وَلَعُوا الْمَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَلْسِقِينَ ۞ أَزَانَهُ لاَيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ الْفَوْمِ الْفَلْسِقِينَ ۞ أَزَانَهُ لاَيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ الْفَوْمِ الْفَلْسِقِينَ ۞ الْخَوْمِ الْفَلْوَمِ الْفَلْوَمِ الْفَلْوَمِ الْفَلْسِقِينَ ۞ الْمَا لَا يَعْ لِيهُ لِيهُ لاَيهُ لِيهُ اللهُ فَالْفَالِمِ قِينَ ۞ اللّهُ لاَيهُ لِيهُ لِهُ اللّهُ فِي اللّهُ فَلُولُوهُ مُؤْ وَاللّهُ لاَيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ عَلَمُ اللّهُ فَلُولُونِهُ مُؤْ وَاللّهُ لاَيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ اللّهُ فَالُولُهُ اللّهُ فَلُولُهُ اللّهُ فَلَوْلِهُ اللّهُ فَالْمُؤْمِ الْفَالْمَا عُلْهُ اللّهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ لِيهُ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَقِولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُونَ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ
- اجتماع كلمة المؤمنين وائتلاف قلوبهم وتراصهم في الصلاة وفي ميادين الجهاد من أسباب محبّة الله لهم ورضاه عنهم.

﴿ وَإِذْ قَـالَ مُوسَىلِ لِقَوْمِهِ عَنَقُومٍ لِمَ ثُقَّدُونَنِي وَقَدَّ تَعْلَمُونَ لَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ قَلْمَازَاغُواْ أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِئ الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ ۞ ﴾

زاغُوا: مالُوا عن الحقّ، معَ عِلمِهم به. أزاغَ الله علوبَهُم: صَرَفَها عن قَبول الحقّ؛

- جَزاءً على زَيغِهم. • أحقُّ الناس بالبِرِّ والتعظيم، رسُلُ الله صلواتُ الله عليهم أجمعين، وأمارةُ بِرِّهم
- صلواتُ الله عليهم أجمعين، وأمارةُ بِرِّهم الانقيادُ لما أتوا به من شرعٍ قويمْ، والابتدارُ إلى حُكمهم بالرضا والتسليمْ.
- الجزاء من جنس العمل، فلمّا مالوا عن الحقّ علوًا واستكبارًا، صرف الله قلوبَهم عن الحقّ عقوبةً وإذلالًا، ولم يوفّقهم إلى الهداية بعدُ.
- إيذاءُ الرسول ﴿ أُمرُ عظيم يُودي بصاحبه إلى هاوية الكفر، وأعظمُ الإيذاء هَجُرُ الشريعة، وإعلانُ الحرب عليها.
- مهما علا قدرُك وسمَت منزلتُك فوطِّن نفسَك على الصبر على الأذى، فلك في رسُل الله أسوةً حسنة.

وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَعَ يَبَنِي إِسْرَةِ بِلَ إِنَّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّ قَالِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَيَةِ وَمُبَشِّرًا برَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم الْبَيّنَاتِ قَالُواْهَذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَنْ أَظْلَوُمِتَن ٱفْتَرَيْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَامُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْلِفِهُ الْوُرَأَلِيَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِكُّرُ نُورِهِ وَلَوْكُرةَ ٱلْكَفِرُونَ۞هُوَٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبٱلْهُدَىٰ وَدِينَ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينُ كُلِّهِ - وَلَوَكَرَهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ = امَنُواْ هَلَ ٱذْلَكُوْ عَلَى يَجَزَةِ تُنجِيكُ مِّنْ عَذَابِ أَلِيهِ ۞ تُؤْمِنُونَ بِأَلَّلَهِ وَرَسُولِهِ وَتُجُهدُونَ في سَبِيل ٱللَّه بأَمْوَالِكُو وَأَنفُسِكُو تَلِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُنتُو تَعَامُونَ ١ يَغْفِرْ لَكُوْ دُنُوبِكُو وَيُدْخِلُكُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَكْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَهَسَلِكَنَ طَيِّهَ أَفِي جَنَّاتٍ عَدْنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيهُ ﴿ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ ۖ أَضَرُّ مِّنَٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ۗ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّعَنَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَّارِيُّوْنَ نَحَنُ أَنصَا اُزَاللَّهِ فَعَامَنَت ظَا آيِفَةٌ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَاهِ يلَ وَكَفَرَتِ ظَا إِفَةً قُأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوْهِمْ فَأَصْبَحُواْ طَلِهِ رِينَ ١

> ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنْبَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ أَحَدُ فَالْمَا جَاءَهُم بِالْلِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحٌ مُبِينٌ ١

- الحكمةُ في الدعوة تقتضي خطابَ المدعوِّين بما يستميلُ قلوبَهم ويستجلبُ نفوسَهم للحقِّ.
- كما أن ملَّة الكفر واحدة، فإن دعوات أهل الحقِّ سواء؛ يوافق الخلُّفُ منهم السَّلَف، ويصدِّق بعضُهم بعضًا.
- خصَّ الله خاتمَ أنبيائه بخصائصَ لم يؤتِها أحدًا من خَلقه، فاستحقَّ أن يكونَ محمَّدًا اسمًا ومعنَّى؛ إذ هو أحمدُ الأخلاق والفِعالْ، محمودُ الشمائل والخِلالْ.
- سنَّة المعاندين للحقِّ واحدةٌ في تكذيب الأنبياء ووَصْم المصلحين، وعلى الدعاة الاستعدادُ لكلِّ تكذيب، والصبرُ على عقبات الطريق.

﴿ وَمَنْ أَظْلَا مِمِّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٧٠٠

• الطغاةُ المستكبرون جمعوا كلُّ ضروب الظلم؛ ظلم النفس، وظلم الناس، فهم بهذا أظلمُ البشَرِ، فأنَّى هم الهدايةُ؟!

• إذا كان الكذب على الناس صفةً ذميمة مرذولة، فما ظنُّكم بالكذب على الله؟!

• يُحرَم المرء من الهداية بمقدار ما لديه من ظلم وكذب وافتراء. ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِه: مُظهِرُّ الحَقَّ بإتمام دِينِه.

• مهما خُيِّل للطغاة المتجبِّرين أنهم قادرون على حَجب أنوار الإسلام بالشُّبهات والأباطيل، وبالكيد والتنكيل، فإن مردَّهم إلى العَجز والخُسر والصَّغار.

• الأقوالُ والكلمات أدواتُ الضالِّين المعاندين، لإطفاء نور الحقِّ المبين، ولكن هيهاتَ أن يُفلحَ كيدُهم فإنه إلى تخسير.

• لم يلقَ دينٌ من الأديان حربًا ضَروسًا كالإسلام، ولم

تلقَ شريعةٌ هجومًا شرسًا كشريعة الرَّحمن، ولكتَّها برغم كلِّ ما بُذل ويُبذَل للفَتك بها في ثبات وازدياد.

﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِأَهْدُئُ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ

- لقد أنجز الله عزَّ وجلَّ وعدَه؛ إذ لم يبقَ دينُّ من الأديانِ إلا وهو مغلوبٌ بدين الإسلام.
- تبقى قلوبُ المؤمنين الواثقين بوعد الله مطمئنَّه، مهما طال ليلُ الأمَّه، وازدادتِ المِحَن والغُمَّه.
- كيدوا أيها الكفَّارُ ما شئتم أن تكيدوا، أمَّا نحن فيقينُنا بما جاءنا عن رسولنا ﷺ لا يَشوبُه شكُّ: (ليَبلُغَنَّ هذا الأمرُ ما بلغَ الليلُ والنهار، ولا يتركُ اللهُ بيتَ مدَرٍ ولا وبَرٍّ إلا أدخله اللهُ هذا الدِّين، بعزِّ عزيزٍ أُو بذلِّ ذليل، عزًّا يعزُّ اللهُ به الإسلامَ وأهلَه، وذلًّا يذلُّ اللهُ به الكفرَ).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذْلُكُو عَلَىٰ يَجِنَزُورِ نُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيمِ ۞ نُوْمُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْرٌ وَالْفُيكُمْ ذَٰلِكُرْ خَرْلُكُمْ إِنَّكُمْ لَمَاكُمْ لَمَاكُونَ ۞

• المؤمنون بحاجة دومًا إلى أن يُذكُّروا بإيمانهم، وأن يُخاطَبوا بأعظم صفة يتَّصفون بها؛ لشَحِذ عزائمهم، والدَّفع بهم إلى الصبر على مشاقً التكليف.

- العملُ لهذا الدين إنما هو تجارةٌ مع الله مضمونةُ الربح والعوائد، وأعظمُ مرابحها النجاة من عذاب الله، فأين المشمّرون؟
- إذا ما نجح العبدُ في عصيان نفسه الأمَّارة بالشحِّ بمالِه، هانَ عليه الجودُ برُوحه ونفسِه، في سبيل الله ربِّه.
- قدَّم الأموالَ على الأنفس؛ تنبيهًا على عِظيم أثرها في نصرة الدِّين وأهلِه، فليُنفق كلُّ في طاعة الله من سعتِه.

﴿ يَغْفِرُ لَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَئِدْخِلُكُوْ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَمُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْفَظِيمُ (اللهُ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهُ أَنْصَرُ وَمِنَ ٱللَّهِ وَفَنْحٌ قَرِيبٌ وَيَشِرِ ٱلْمُوْمِنِينَ ٣

- فارق المجاهدون المخلصون مساكنَهم، ونأوا عن ديارهم وأهليهم، فوعدهم الله على تلك المفارقة المؤقَّتة مساكنَ أبديَّةً فيها السعادةُ والحُبور.
- ما أوسعَ فضلَ الله تعالى؛ يُحسن المؤمنون في هذه الدنيا أيَّامًا قليلةً بعطاء محدود، فيُكافئُهم ربُّهم ببهجة الخلود، وبرزقٍ وافر ممدود، غير ممنوع ولا مقطوع.
- كُلُّ آتٍ قريب، وما على العبد إلا أن يصبرَ ويصابرَ في الثبات على الدِّين، والاستقامة على الحقِّ، والجهاد في سبيل الله، حتى يفوزَ بوعد ربِّه.
- مهما أوتي المسلمُ من أسباب القوَّة في بدَنه، وفي عُدَّته وعَتاده، فليحذَر الركونَ إلى الأسباب، فإنَّ النصر من عند الله، فليخلِص في طلبه منه وحدَه.

﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيَّ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَنَامَنَت ظَآيِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَوْيِلَ وَكَفَرَت ظَآيِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَيْهِرِينَ اللَّهُ

الْحَوارِيُّون: أصفِياءُ عيسى عليه السَّلام، وخَواصُّه. ظاهِرين: غالِبين.

- نصر الدِّين لا يوفَّق إليه إلا الصادقون المخلصون، فهل نكون منهم؟
- أعظمُ الفوز لك أيها المسلمُ أن تُنسبَ إلى ربِّك عبدًا ونصيرًا، إنه تكريمٌ لا يُدانيه تكريم، ونعيمٌ دونه كلُّ نعيمْ.
- ظهورُ أهل الإيمان والجهاد يكون بظهور الحُجَّة والبرهان ابتداء، وبحصول النصر والتمكين انتهاء.

# مِن لَيْكُولِينَا كِي

﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْمَكِيمِ ۞ ﴾

- أذعَنَت الكائناتُ جميعًا لله سبحانه،
   فأفردته بالتنزيه والتقديس، فلنحذر أن نتخلّف عن ركب المسبّحين.
- من المروءة أن تشكر من أحسن إليك بمعروف، أفلا يستحقُّ ربَّنا العظيم منَّا دوامَ التسبيح والدِّكر، لدوام فضله وجليل عطائه؟ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَتَ فِي ٱلْأُمْيَةِ مَنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشْلُواْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ الْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَلِيَعِلَمْهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَلِيَعَلِمْهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَلِينَانَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

في الأُمِّيِّين: في العربِ الذين لا يقرَؤُون، ولا كتابَ عندَهُم. يُرَكِّيهِم: يُطهِّرُهُم منَ العقائدِ الفاسدة، والأخلاقِ السيِّئة. الكتابَ: القُرآنَ.

- امتن الله سبحانه على العرب أن علمهم بعد الجهل، وهداهم بعد الضلالة، ويا لها من منّة عظيمة فاقت المِنَنْ، وجلّت أن يقدرَ العبادُ لها على ثمَنْ.
- المنهج السَّديد في صناعة الجيل المسلم يبدأ بمعرفة الوحي وتبصير العقل، ثم بالتربية والتزكية، حتى تتهيَّأ العقولُ والنفوس لتلقِّي العلم بالكتاب والسنَّة.
- رسالة النبي هجاءت لتحرير العقول من قيود العقائد الفاسدة والأفكار الباطلة، وتهذيب النفوس وتطهيرها من أدران المعاصي والآثام.
- مهمّة الدعاة تربيةُ الناس علمًا وعملًا بالكتاب والسنّة، بتحريك العقل وإثارة الوجدان.
- حرَّر القرآن أرواحَ هذه الأمَّة من العبودية للأوثان، وحرَّر عقولَه من الخضوع لجبَروت الخرافة والأوهام، وطهَّرهم من رذائل الجاهليَّة وقبائحها كلَّها.

## ﴿ وَءَاخَدِينَ مِنْهُمْ لَمَّا لِلْحَقُواْ بِيمٌ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢

- هذه الأمّة موصولة الحلقات، ممتدَّة في شِعاب الأرض وفي شِعاب الزمان، تحمل الأمانة الكبرى، وتقوم على دين الله، خلفًا عن سلف.
- فضلُ الله برسالة محمّد ششمِلَ القرونَ السابقة واللاحقة، من الأوّلين والآخرين.

﴿ ذَالِكَ فَضَٰلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَءُ وَاللَّهُذُو اَلْفَضِّلِ الْعَظِيمِ ۞ ﴾

- أيَّ شرفٍ فاز به الرعيلُ الأوَّل من أصحاب رسول الله شممَّن تربَّوا على عينه، ونهلوا من مَعين خُلقه ونبله! إنه فضلُ الله يمتُّ به على مَن يشاء.
- نال الفضل والشَّرفَ بلالُ وسلمانُ بإسلامهما، وحُرمهما أبو لهب وأبو جهل بكفرهما، ذلك فضلُ الله يؤتيه مَن يشاء. فَمَنُلُ الَّذِينَ حُمِنُوا النَّوْرِيةَ ثُمُ لَمُ يَعْمِلُوا النَّوْرِيةَ ثُمُ لَمُ يَعْمِلُوا النَّوْرِيةَ ثُمُ لَمُ يَعْمِلُوا النَّوْرِيةَ ثُمُ لَمُ يَعْمِلُ النَّفَارُا فَيَمْ مَثُلُ الْقَوْمِ الذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينِ اللهِ وَاللهُ لاَيْمَ مِنْ النَّقِرِ الذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينِ اللهِ وَاللهُ لاَيْمَ مِنْ النَّقِرِ اللهِ النَّالِينَ اللهُ النَّالِينَ النَّالُونَ النَّالُ النَّالُونَ النَّالُونَ النَّالُونَ اللهُ ال
- الحمار مضربُ المثل في الذلّ والبلادة، فتجنّب أن تنزلَ منزلته بخيانة أمانة العلم.
- إن العالم الذي يخون ما حُمِّله من علم وأمانة أذلُ من الحمار الذي بلغ الغاية في الذلِّ والهوان.
- لا يُنال العلم بمجاورة الكتب وحملها، ولكن بمطالعتها وفهمها، وتدبُّر ما فيها من تذكير وعِبَرْ، والعمل بما تضمَّنته من علم وفِكرْ.
- يا أهلَ القرآن، أدُّوا حقَّ الله فيما آتاكم من كتابه، وإيَّاكم وتركَ العمل به فتُضحُوا كاليهود الذين لم يرعوا التوراةَ حقَّ رعايتها، فضلُّوا وأضلُّوا.
- علامة صدق الولي محبَّة لقاء ربِّه، فمن أحبَّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كوه الله لقاءه.
- لو يُترك الناس لدعواهم الدَّعَوا ما شاؤوا من أباطيل، ولكن على المِحَكِّ يظهر صدقُ الصادقين، وينكشف إفكُ الكاذبينْ.
- لا تزال الذنوب تُثقل كاهلَ العصاة حتى تبغض إليهم بشناعتها لقاء الله، فيبغض الله لقاءهم، ويَكِلُهم إلى سوء عملهم.

### اللِيْزَالِقَامِنُ وَالمِشْرُونَ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِدِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِدِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِدِيِّ الْمُحْرِدِيِّ الْمُحْرِدِيِّ الْمُحْرِدِيِّ الْمُحْرِدِيِّ الْمُحْرِدِيِّ الْمُحْرِدِيِّ الْمُحْرِدِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِدِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحِدِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِدِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيْلِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيْلِيِيْلِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيْلِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيْلِيِّ الْمُحْرِيلِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيْلِيِ

- شتّان بين من يُؤثر طول العمر رغبةً في الاستزادة من الطاعات والصالحات، ومن يُؤثره فرارًا من الموت ولقاء الله.
- ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ إِنَّهُ مُلْقِيكُمْ أَنْهُ وَالشَّهَادَةِ مُلْقِيكُمْ مِنَاكُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْعُلِمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْ
- هذه الحياةُ إلى انتهاء، والبعد من الله فيها يؤولُ
   إلى الرجوع إليه، فلا ملجاً منه إلا إليه، والحسابُ
   والجزاء لا محالة واقعان، فأتى لك الفكاك؟!
- مواكبُ الأموات تمرُّ بنا كلَّ يوم، ونبصر القبورَ تملأ من حولنا البِطاح، ولكنَّ حالنا توحي وكأننا نظنُّ أن الموت كُتب على الخلق جميعًا إلا علينا، وأن مردَّهم إلى القبور إلا نحن!
- إنه الموت؛ حقيقة الحقائق التي ستُدركها
   بلا ريب، وتلقاها بلا شك، فأحسن العمل،
   وأحسن الظن بربِّك، فإنَّ مردَّك إليه.
- كلَّما أمعنتَ في الفرار من الموت أسرعتَ بالإقدام عليه، وما استدبرتَه إلا استقبلك، وما أبعَدتَ منه إلا دنا منك، فأصلح عملَك تفز وتسعَد.
- لو أنّ الموت هو النهايةُ لهان خَطبُه ولما فرّ منه أحد، ولكنّه البدايةُ لحساب لا يذرُ من عملك صغيرًا ولا كبيرًا، ظاهرًا أو مستترًا إلا أحصاه.

و المَّارِينُ النَّامِنُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَمُورَةُ النَّالِقُونَ الْمُتَافِقُونَ مُنْ الْمُتَافِقُونَ

# عن المنظلة المنظلة في المنظلة ا

> ﴿ يُكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةَ مِن يَوْمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَأَسْعَوَا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيِّعُ ذَلِكُمُّ خَيِّرٌ لَكُمْ إِن كُنْـتُوتْعَلَمُونَ ۞ ﴾

- ليوم الجمعة في حياة المسلمين مكانةً أيُّ مكانة، وفيه مشهدً عظيم يحسن بكلً مسلم الاهتمامُ به، ألا وهو صلاة الجمعة.
- ما كان الله ليحث على السعي إلى صلاة الجمعة إلا لما أعد للساعين إليها من عظيم الثواب والأجر، ووافر الخير والبر.
- بادروا إلى الخيرات، وإذا كان في التجارة ربح كثير، وبركةً واسعة، فإن تركها لصلاة الجمعة أعظمُ رجًا وأجزلُ بركة.
- ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُوا فِي ٱلأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَمَلَكُورُ نُفْلِحُونَ۞﴾ من فَضلِ الله: من رِزقِ الله.
- لمَّا كان الاشتغالُ بالدنيا عمومًا والتجارة خصوصًا مَظِنَّةَ الغفلة عن ذكر الله، أمرَنا سبحانه بالإكثار من الدِّكر؛ لتبقى أفئدتنا متعلِّقةً به دومًا.
- قال مجاهد: (لا يكون العبدُ من الدَّاكرين
   كثيرًا حتى يذكُره قائمًا وقاعدًا ومُضطجعًا).

• كان عراك بن مالك الله إذا صلّى الجمعة انصرف، فوقف عند باب المسجد فقال: اللهُمَّ إني أجبتُ دعوتك، وصلّيت فريضتك، وانتشرتُ كما أمرتني، فارزُقني من فضلك، وأنت خيرُ الرازقين.

 لا رهبانيَّة في الإسلام ولا غُلو،
 وهو دين الانضباط والتوازن،
 فأعطِ كلَّ ذي حقِّ حقَّه، ولا تطغَ بجانب على حساب جانب.

﴿ وَإِذَا رَأُواْ نِجَنَرَةً أَوْلَمُواْ انفَضُّوَا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَابِماً قُلْ مَا عِندَاللّهِ خَيْرُمِنَ اللّهُو وَمِنَ النِّجَرَةَ وَاللّهُ خَيْرُ الزّرْفِينَ اللّهِ

قائمًا: تخطُبُ على المِنبَر.

 ليست المداومة على طاعة الله ممًا يفوت به الرزق، فإنَّ الله خيرُ الرازقين، ومَن اتَّقى

الله رزقه من حيثُ لا يحتسب.

- إذا ما نازعتك نفسك إلى الانشغال بالمُلهيات،
   عند حضور العبادات، فذكِّرها بما أعدَّ الله
   لأهل الطاعات، من خيرات ومكرُمات.
- كلُّ ما صرفك عن طاعة الله وشغلك
   عن ذكره فهو لهوُ باطل، وما أكثر ما تضيع
   الأعمارُ لاهيةً عابثة!

## مِنْ رَقُولُوالْمِنَا فِقُونَ ٢٠٠٠

﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّا ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۖ ۞﴾

- ما أكثر المنافقين الذين يندسُّون في صفوف المؤمنين؛ ليُفسدوا بينهم، ويفتُّوا في عَضُدهم، ويشتِّتوا شملهم، فلنكن منهم على حذر.
- ليس بعد شهادة الله شهادة، وقد شهد الحق سبحانه للمنافقين بالكذب، فإياًكم وإحسان الظن بهم؛ لئلا تُؤتَوا من قِبَلهم.
- ثلاثة مؤكّدات في هذه الآية يأخذ بعضُها برقاب بعض؛ تحذيرًا من الله ربّ العالمين، لعباده المؤمنين، من خطر النفاق والمنافقين.

﴿ اَتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَيِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَلَّهُ مِنْ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَأَهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١) ﴾

جُنَّةً: وِقايةً وسُترةً لهُم منَ المُؤاخَذة.

- إيَّاكُ وكثرةَ الحلِف، فإنه خَلَّة ذميمة، وحسبُك به شرًّا أنه من صفات المنافقين.
- حتى الأيمانُ منها صادقُ ومنها كاذب، فلا تغترَّ بأيمان كلِّ أحد، حتى تمحِّصَ وتختبر.
- من أخطر جرائم المنافقين الصدُّ عن دين الله، والتشكيكُ بثوابت الإيمان.
- ﴿ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُو لِهِمْ فَكُوبِهِمْ فَهُو لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴾
- الجزاءُ من جنس العمل؛ فإنَّ الله لم يطبع على قلوب المنافقين ابتداء، ولكن بعد ما استمرؤوا الكفر مع إظهار الإيمان.
- بادر إلى التوبة أيها المؤمنُ بعد كلِّ زلَّة وسقطة، فلا يأمنُ المرء على نفسه من الانتكاس بعد الصَّلاح والإيمان.
- مَن عرف الإيمانَ وذاق حلاوتَه، ومشى بنوره وتفيًا ظلاله، ثم آثرَ عليه ظلمات الكفر، استحقَّ أن يُطمسَ على بصيرته، حتى لا يفرِّقَ بين خطأ وصواب.
- ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُّ وَإِن يَقُولُواْ نَسْعَمْ لِفَوْلِمَ ثَمَّاتُهُمْ خُشُكُ مُسَنَدَةً يُحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُالْعَلُوُ فَأَحَدُوهُمْ فَنَنَاهُمُ اللَّهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ كُلُّ صَيْحةٍ عَلَيْهِمْ
- ليس كلُّ من صلَحَت هيئتُه كان صالحًا،
   وليس كلُّ من أوتي فصاحةً وبيانًا كان صادقًا،
   فما أكثر الزَّيفَ وما أقلَّ المعدِنَ النفيس!
- مهما أظهر المنافقون من بسَماتٍ ومعسول البيان، فإنَّ ما يُضمرونه في ضلوعهم من عَداء للحقِّ وأهله مآلُه إلى الحُسر والخِذلان، بمشيئة الملك الديَّان.
- من العقوبات المعجَّلة للمنافقين أنهم أبدًا في تخوُّف وتوجُّس، لا يشعرون براحة نفسٍ ولا طُمَانينة فؤاد؛ خشيةَ الافتضاح.
- العدوُّ الداخليُّ أفتكُ وأخطر من العدوِّ الخارجي؛ إذ هو كامنُّ داخل معسكر المؤمنين، ومتغلغلُ في صفوفهم.
- لا خير يُرتجى من المنافق ولا يُعتمد عليه،
   وإذا رأيته قائمًا فاعلم أنه على غيره يعتمد وإليه
   يستند، ولن يلبثَ أن يسقط وتنكشف حقيقتُه.
- قال حذيفة: (المنافقون اليوم شرُّ من زمن النبيِّ ﴿). وهكذا هم على مدار العصور، يزدادون خُبثًا وخطرًا، فكيف بمنافقي زماننا؟

﴿ وَإِذَا قِيلَ هُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَوْا رُوُوسَهُمْ وَرَايَتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْمِرُونَ ۞ سَوَاءً عَلَيْهِمْ السَّتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ مَسْتَغْفِرْ هُمُ لَن يَغْفِرَ اللّهُ لَمُمُمُّ إِنَّ اللّهَ لَايَهِدِى الْفَوْمَ الْفَسِقِينَ ۞ ﴾ اللّهُ لَمُمُمُّ إِنَّ اللّهَ لَا يَهدِى الْفَوْمَ الْفَسِقِينَ ۞ ﴾

لَوُّوا رؤوسَهُم: عَطَفُوها إعراضًا واستِهزاءً.

- لا يزال المنافقُ ماضيًا في نفاقه حتى يرسُخَ
   في الكفر رسوخَ الجبال، فيحرمَه الله اللطفَ والعناية والهداية.
- من علامات المنافقين أنهم يُؤثرون الظلام على النور، ويأبون إلا الخبط في متاهات الضَّلال، بمِلء إرادتهم، ومَحض اختيارهم، فأنَّى لهم التوفيقُ للهداية؟!
- كلُّ معصية يرتكبها العبدُ وكلُّ ذنب يُذنبه، يفقدُ معه قدرًا من الهداية، يستدركه بالتوبة والاستغفار.
- الاغترارُ بالنفس والاستكبارُ على الحلق داء عَياء، يفتكُ بصاحبه ويُودي به في مَفازات الهلاك.
- ما كان الله ليغفر للمنافقين المتشبّثين بالكفر، والمصرّين على محاربة الله وشرعه، والمناصرين سرًّا لأعدائه، فإيّاكم وإيّاهم، ولا تظنّوا بهم إلا شرًّا.
- ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِـقُوا عَلَى مَنْ عِنــَدَ رَسُولِ اللَّهُ حَقَّى يَنفَضُّواً وَلِلَّوِخَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾
- لا تطيب نفسُ المنافق بالعَداء لدين الله وأهل الحقّ بنفسه، حتى يستعديَ عليهم غيرَه ويحقّهم على إيذائهم.
- لا تُبالِ أيها المؤمنُ بإرجاف المنافقين؛ فإن لله خزائنَ السماوات والأرض يؤتي الرزقَ مَن يشاء، ويمنعه من يشاء.
- دَيدَنُ المنافقين الحض على منع الإنفاق في وجوه الخير والبر؛ لما يعلمون من أهميَّة المال وأثره في انتشار الدعوة التي تُبغضها قلوبهُمْ، وتشمئزُ منها نفوسهُمْ.
- تضاءلت فهومُ المنافقين فانحصرَت في الحياة الدنيا، ظائين لقمةَ العيش هي كلَّ شيء، فتواصَوا بينهم بتجويع المؤمنين الصالحين، على اختلاف الزمان والمكان.

﴿ يَقُولُونَ لَهِن زَجَعْنَا ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ
لَيُخْرِجَ۞ ٱلأَعَرُّ مِنْهَا ٱلأَذَلُ وَلِلَهِ
ٱلْمِخْرِجَ۞ وَلِرَسُولِهِ؞ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَايَعْلَمُونَ ۞﴾

- ما أكثر ما يخطئ المنافقون في تقدير حجمهم وقوَّتهم في مجتمعات المسلمين! ثم إذا جدً الجِدُّ أخزاهم الله وأظهر ضآلة حجمهم وضعفَ شوكتهم.
- أنَّى للمنافقين أن يُدركوا العزَّة الحقيقيَّة وهم لم يتذوَّقوا لها طعمًا ولم يتَّصلوا بمصدرها الأصيل؟! فلا عزَّة إلا بالله القويِّ العزيز.
- لتهناهم العزّة أيها المؤمنون، فهل من شرف ومجد أعظم من أن يضمّكم الله إليه وإلى رسوله؟ إنه تكريم الكريم، وعطاء الربّ الحكيم.

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمُ أَمُولُكُمْ وَلَا الَّهِ عَلَى الْمُولُكُمْ وَلَا الْمُؤْلِنُكُمْ وَلَا الْمُؤْلِنُكُمْ وَلَا الْمُؤْلِنَةُ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۚ ﴾ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۚ ﴾

- اعلم أنه ليس من عدوِّ لك أعدى ممَّن يصرفُك عن عبوديَّة الله وذكره؛ إذ دوامُ ذكره سببُ في دوام محبَّته ورضاه عنك.
- جُبلت النفوس على حبِّ المال والأولاد،
   فجاهدها على ألا تقدِّمَ على حبِّ الله ورسوله شيئًا أيًّا كان.
- كلُّ ما شغلك عن الله وعبادته وذكره من مال أو ولد، فهو عليك شؤمٌ وخسارٌ في العاجل والآجل، فاحذر أن يلهيك حتى يسلمَ لك قلبُك.
- إن الله عزَّ وجلَّ أكرمُ من أن يبتلي قلبًا ذاكرًا بالنفاق، وإنما ذلك لقلوبٍ غفَلت عن ذكر الله تعالى.
- أعظمُ الخسارة أن تؤثرَ الضَّئيلَ القليل الفاني، على العظيم الثمين الباقي.
- الرابح من خاف الله في أولاده ولم يَخفهُم في الله، وأرضى الله بسخطهم ولم يُرضهم بسخط الله، وراقبَ الله فيهم ولم يراقبهم في الله، وآثرَ الله عليهم ولم يُؤثرهم على الله.

المِزْهُ النَّاسُ وَالمِشْرُونَ وَهُو مِنْ المُنْوَالَ المُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنْفُونَ وَلَامُ وَالْمُنْفُونَ وَلِيلَامُ وَالْمُنْفُونَ وَلَامُ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُنْفُونَ وَلِيلًا لَمُنْفُونَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُنْفُونَ وَلَامُونُ وَالْمُنْفُونَ وَلَالْمُنْفُونَا لَمُنْفُونَا لَمُنْفُونَا لِلْمُنْفُونَا لِلْمُنْفُونَا لَالْمُنْفُونَا لَعْلَالْمُنْفُونَا لَمُنْفُونَا لَعْلَامُ لَلْمُنْفُونَا لَمُنْفُونَا لَمْنَالْمُنْفُونَا لِمُنْفُونَا لِمُنْفُونَا لِلْمُنْفُونَا لِمُنْفُونَا لَمُنْفُونَا لَمْنَالِمُونَا لَمُلْمُونَا لَمُنْفُونَا لَمُنْفُونَا لَمُنْفُونَا لِمُنْفُونَا لِمُنْفُونَا لِمُنْفُونَا لَمُنْفُونَا لَمُنْفُونَا لَمُنْفُونَا ل

وَإِذَاقِيلَ لَهُ مِرْعَالُوْلَ يَسْتَغْفِرْ لَكُوْرَسُولُ النَّهِ لَوَوْلُ وُوسَهُ مَّ
وَرَايَّتِهُ مُ يَصُدُونَ وَهُمُ مُسْتَكُيرُونَ ۞ مُمُ النَّيْ لَوَا عَلَيْهِمْ
اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْلَةَ تَسْتَغْفِرْلَهُ مُلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ
اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَلْفَرَهُ الْفَسِقِينَ ۞ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ
لِاتُنفِقُولُ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ النَّهِ حَقَّى يَنفَضُولُ وَلِنَّهِ لَكُن الْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ كَنَ الْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ كَنَ الْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ وَلَلَّ الْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ وَلَا لَوْلُكُونَ الْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ وَلَا لَوْلُكُونَ الْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ وَيَعْمُولُ اللَّهُ الْمُدِينَةِ لِيُخْرِجِنَ الْأَكُونَ وَلِكُونَ الْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ وَلَا لَا اللَّهُ الْمُدِينَةِ لِيُخْرِجِنَ الْأَكُونَ وَلِيكُونَ الْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ الْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ الْمُنفِقِينَ لَا يَقْفَهُونَ الْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ الْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ الْمُنفِقِينَ لَا يَعْفَلُونَ وَلِيكُونَ الْمُنفِقِينَ لَا يَعْفَلُونَ وَلِيكُونَ الْمُنفِقِينَ لَا يَقْفَولُونَ وَالْمُؤْونَ وَلِيكُونَ الْمُنفِقِينَ الْمَعْلِينَ الْمَعْلِينَ الْمَعْلِينَ الْمَعْلِينَ الْمَنْ لِلْمُعْمَلُونَ الْمَنفِينَ الْمَعْلِينَ الْمَعْلِينَ الْمَعْلِينَ الْمَعْلِيفِينَ الْمَعْلِيفُونَ الْمَعْلِينَ الْمَالِيقِينَ الْمَوْلِينَ الْمَعْلِيفُونَ الْمَعْلِينَ الْمَعْلِيفِينَ الْمَالِيفِينَ الْمَعْلِيفِينَ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلِيفُونَ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُولِينَ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُولِينَ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِيفُونَ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

- إنما منحك الله الأموالَ والأولاد لتُعينَك على الخلافة في الأرض، لا لتُلهيك عن ذكر الله وعبادته، فإنها لا تُلهي إلا غافلَ القلب، لم يدرك غاية وجوده.
- ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَفَنكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِ أَحَدَّكُمُ الْمُوتُ فَيقُولَ رَبِّ لَوْلاً أَخْرَتِنَ إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدُونُ فَي وَلَى أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدُونَ فَنَ وَلَا كُنْ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلَن يُوَجِّرُ اللَّهُ فَنَا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيِيرُ الِمِاتِعَمْلُونَ ﴿ اللَّهُ خَيِيرُ المِاتَعَمْلُونَ ﴿ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمُعَمِّلُونَ اللَّهُ الْمُعَمِّلُونَ اللَّهُ الْمَالِيمِ الْمَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَ
- قال ابن عبّاس (تصدّقوا قبل أن ينزل عليكم سلطان الموت فلا تُقبَل توبةً ولا ينفع عمل).
- أدِم ذِكرَ هاذم اللذَّات، فإنه أحرى أن يشجِّعَكَ على الإنفاق في سبيل الله تعالى؛ إذ ليس للإنسان إلا ما ترك من صالحات.
- لولا عِظَمُ الصدقة ومكانتُها عند الله لما كان أولَ ما يرجو العبدُ لو أُتيح له الرجعةُ إلى الدنيا أن يتصدَّق.
- كل يوم تُشرق عليك فيه الشمس وأنت حيَّ هو منحةً جديدة لك لاستدراك ما فاتك، والتوبة عمَّا اجترحَت يداك، فهل من مُعتبر؟!
- مَن ذا الذي يعلم يقينًا ماذا بقي له من عمر وعمل؟ فلا تقعد مهما تقدَّمَت بك السنُّ أو غلبك الضعفُ والمرض عن عملٍ صالح تُلاقي به مولاك.

الجُرِّةُ القَامِنُ وَالْعِشْرُونَ ﴿ وَمِنْ النَّمَائِنِ ﴾ الجُرِّةُ النَّامَائِنِ ﴿ اللَّهُ اللَّ

بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيدِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّحَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَدُّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم فَينكُ كَافِرٌ وَمِنكُ مُّؤْمِنُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُهَرَكُمْ وَالَّيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعَلَهُ مَا لَيْرٌ وِنَ وَمَا لُعُمِّ لِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمُ بذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُوْ وَيَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيرٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُ وَكَانِت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُوٓاْ أَبْشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّأَسَّتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنُّ جَمِيدٌ ۞ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ يَكِن وَرَيِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنبَّؤُنَّ بِمَاعِمِلْتُمْ وَذِلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَالنُّورِ ٱلَّذِيَّ أَنَزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُم لِيَوْمِ ٱلْجَمَّةَ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَا ابُنَّ وَمَن يُوْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيَّا تِهِ وَ يُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْديمِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠

سُوْرَةُ التَّجَابِينَ

﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ لَهُ ٱلْمُلَّكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ ١

- لو عرفتَ أيها العبدُ ربَّك حقَّ المعرفةِ، وأدركتَ عظيمَ ملكه، لخشعَت منك كلُّ خليَّة، ولنبض قلبُك بتمجيدِه، وانطلق لسانُك بتسبيحه.
- أجل، إن الله على كلِّ شيء قدير، قديرٌ على إكرام أهل الذِّكر والشُّكرْ، وقديرٌ على إذلال أهل الجحود والكُفرْ، فيا خيبةً من كان في الفريق الثاني! ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَيِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ ثُوِّمِنُّ وَٱللَّهُ
- بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ
- ما أكثرَ نِعَمَ الله علينا وما أوسعَ فضلَه سبحانه! ومِن أولاها بالثناء والشُّكُّر نعمةُ الخَلق ونعمةُ الإيمان ونعمةُ الهداية.
- إن الله بصيرٌ بك وبعملكْ، وبصيرٌ بظاهرك وباطنكْ، وبصيرٌ بما يجول بفكركْ، وما توسوس به نفسُك، فلا تُر ربَّك منك ما يكره!
- منحَ الله خلقَه إرادةً حُرَّة، وعرَّفهم طريقَ الهداية ورغّبهم فيها، وطريقَ الضَّلالة وحذَّرهم منها، وهو بصيرٌ بهم وبما يختارون ويعملون.

• أحسنَ الله صورتكَ وجعلكَ في خير تقويم، فإن لم تشكره فإلى أيِّ أرض تفرُّ وبأيِّ سماء تستظل، والأرض والسماوات وما بينهما كلُّ خاضعٌ لأمره؟

- اعلم أن المصيرَ والمآل إلى الله تعالى، فقدِّم بين يدَي لقائه ما يُنجيك من عذابه، ويبلُّغك رضوانه وجنَّته. ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠
- قد يُخفي بعض الناس سوء طويَّته عن الآخرين، فيخدَعُهم ويغشُّهم، ولكن هيهاتَ أن يخدعَ بذلك مَن يعلم السرَّ وأخفي.
- على العاقل اللبيب أن يحرصَ على حفظ باطنه من الأخلاق الرذيله، كحِرصه على تحسين ظاهره بالفِعال الجميلة.
- راقب نيَّتك أيها العبدُ في كلِّ ما تأتي من عمل وتذَر، فإن الله مطِّلعٌ عليها كما يطَّلع الناس على ظاهر عملك. ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١

وَبِالَ أُمرِهم: سُوءَ عاقبةِ كُفرِهم.

- مَن لم يعتبر بأخبار مَن مضى من الأمَّم، وبما حلَّ بها من العذاب والنِّقَمْ، يوشك أن يصيبَه ما أصابهم، ويبيتَ لغيره عِظةً يجري بها القلُّم. • مَن تمادي في الاستكبار ولم يعبأ بالنذر،
- أذاقه الله من العقاب في الدنيا ما يكونُ به لغيره عبرة، وله في الآخرة مزيدٌ ومزيد.
- إذا كانت النفسُ تَعافُ طعمَ الصَّبر المرِّ وأثرَه الكرية في الفم، فإن الكفَّار ليتجرَّعون من صنوف العذاب المرِّ أضعافًا وأضعافًا. ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت يَّأْلَهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُواْ أَبَشَرُ ۗ يَهُدُونَنَا فَكُفَرُواْ وَتُوَلُّواْ وَآسَتَغَنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ۗ ﴾
- لمَّا كانت الرسالةُ السماويَّة منهجًا إلهيًّا للبشَر، كان لا بدَّ أن تتمثَّل واقعيًّا في فردٍ منهم، يكون بشخصه تَرجُمانًا لسموِّها، وأسوةً للآخَرين.
- آفةُ الآفات الكِبْر، فإنه يصدُّ صاحبه عن الإذعان للحقِّ والبيِّناتْ، ويُعميه عن إبصار الحُجَج الواضحات، ويهوي به في الجحيم أسفلَ الدَّركاتْ.

- أيها المسلم، إن الله غنيٌّ عنك وعن عبادتك، ولكنْ من تمام فضله أنه يحمَدُ لعباده إحسانَهم ويكافئُهم عنه بأحسنَ منه. ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ أَن لَّن يُبَعَثُوا ۚ قُلُ بَلِيَ وَرَبِّي لَلْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبُّونَ بِمَا عَمِلْتُم وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ١٠٠
- أيها المؤمنُ، إنَّ البعث حقيقةٌ كائنة لا محالة، وما من أحد إلا وسيكلِّمه الله ليس بينه وبينه تَرجُمان، فأعدَّ لهذا المشهد عملًا يُزلفك من رضا مولاك.
- كيف لا يكون البعثُ على الله هيِّنًا يسيرًا، وقد خلق الكونَ كلُّه على عظمته من عدَمْ، أَفْيُعجزه بعثُ البشَر خلقًا جديدًا من رمَمْ؟! ﴿ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَالنُّورِ ٱلَّذِي آَنَزَلْنَا ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١
- هي دعوةٌ من الله باقية؛ ازدادوا أيها الناسُ إيمانًا ويقينًا، واتِّباعًا للرسول وتأسِّيًا، واستبصارًا بالوحي واهتداء، تفلحوا في الدنيا والآخرة.
- إنَّ حاجتك إلى نور يُضيء لك طريقك إلى الآخرة أشدُّ من حاجتك إلى ضياء يبصِّرك في ظلام دنياك.
- لنكُن على يقين أنَّ الله لا يخفي عليه شيءً من أقوالنا وأعمالنا، وأنه لا بدَّ مجازينا، أفلا نخافُه ونراقبُه في سرِّنا وعلانيتنا؟!
- ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنُّ وَمَن يُوَّمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُكَمِّرُ عَنْهُ سَيْتَالِهِ وَيُدِّخِلُهُ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْيِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَنِنَآ أَوْلَتُهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِهَا وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ ﴾

ليَوم الجَمع: ليوم القِيامة. يومُ التَّغابُن: يومُ ظهور غَبْنِ الكافر وخَسارتِه بتَركه الإيمان، وغَبْنِ المؤمن وخَسارتِه بتقصيره في الإحسانْ. قال رسولُ الله ﷺ: «لا يدخلُ النَّارَ أحدُ إلا أريَ مقعدَه من الجنَّة لو أحسن؛ ليكونَ عليه حسرة "، فهل من غَبْنِ أبيّنُ من هذا؟! • مهما حقَّقتَ في الدنيا من فوز ونجاح، فإنَّ الفوز الأبلغَ هو أن تُزحزَحَ عن النار بمغفرة ذنوبك، وتدخلَ الجنَّةَ بفضل الله ورحمته.

• يا خسارةَ أهل الكفر والضَّلال؛ يخسرون النجاةَ ابتداءً، ويُغبَنون ما كان يمكنُ أن يفوزوا به؛ بذهابه إلى المؤمنين الصادقين انتهاء.

- ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ ﴾
- قال عَلقَمة: هو الرجُل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
- إن الله يعلم ما يُصيب عبدَه المؤمنَ من بلاء فيصبِّره ويثبِّت جَنانه، ويجازيه عن ذلك بما أعدَّه من كرامة للصَّابرين.
- لا يبلغ العبدُ اليقينَ حتى يعلمَ علمًا جازمًا أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه، وما أخطأه لم يكن ليُخطئه، كان، وما لم يشأ لم يكن، وما وقعَ عليك فلن تدفعَه، وما ليس بواقع عليك فلن تجلبَه.
- إن رُمتَ راحة البال وطُمَأنينة الفؤاد فلتوطن نفسك على الرَّضا بقضاء الله والتسليم لقدَره، مع الصَّبر والثبات.
- قال إبراهيمُ الحريُّ تلميذ الإمام أحمد:
   (أجمع عقلاءُ كلِّ ملَّة أنه مَن لم يجرِ مع القدر لم يهنأ بعيشه).
- ليس كالإيمان قائد يقود صاحبه إلى المبرّات في أحواله كلّها؛ «فإن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له».
- ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيَتُمْ فَإِن تَوَلَّيَتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ٣٠٠
- طاعةُ الرسول واتّباعُ أمره إنما هو من طاعة الله تعالى، فمن أنكر السنّة والعمل بها فقد عطّل الشّرع وخالف القرآن.
- قال الزُّهري: (منَ الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم).
- لا تحزن أيها الداعي إن انفض عنك الناسُ ولم يستجيبوا لما تعِظهم به، فتلك طبيعةُ الدعوة، وأجرُك محفوظ غير منقوص.
- ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾
- كيف تستحق شرف الإيمان وأن تسمى مؤمنًا، إن لم تتوكل على الله حق التوكل؟
- الألوهيّة الحقّة تقتضي التبتّل إلى الله تعالى
   بالكليّه، وقطعَ التعلّق بالمرّة عمّا سواه من البَريّه.
- الإيمان الصادق دافعُ إلى التوكل الصحيح على الله وحده، وكلما زاد الإيمانُ في قلب المؤمن زاد توكله على ربه.

- أشد الأذى نكاية ما كان صادرًا عمن أحسنت إليه، فاقتضى ذلك أن تصبر على مسامحته وتتصبر على العفو عنه؛ حفاظًا على أواصر القربي.
- حذار أيها العبدُ أن يحملكَ حبُك لزوجك وولدك أن تطعمَهم وتنعَمهم من حرام، فيكونَ إحسائك إليهم إساءةً بالغة لنفسك!
- حفظ الدّين أعظمُ الواجبات،
   وإقامة الشّرع أهمُ المهمّات، وما
   شغلك عن ذلك فهو أعدى
   الأعداء، ولوكان من أقرب الأقرباء.
- علّمنا القرآن أن ندفع السيّئة بالتي هي أحسن، والأقربون أولى بالرّفق والمعروف؛
   حفاظًا على عُرا المودّة والألفة.
- ﴿ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأُولَادُكُو فِتْنَةٌ وَأَلَّهُ عِندُهُ وَأَجَّرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ
- كم من أبٍ فتن بولده؛ فقدَّم رضاه على
   رضا مولاه، حين استباح المحرَّمات في سبيل
   رفاهية ماضيّه، وسعادة غير باقيّه!
- إنما الدنيا دارُ ابتلاء، والمالُ والولد فيها فتنةً
   واختبار، قد يقع المرء بسببهما في المعاصي
   والآثام، إن لم يتجرَّد لله الملك الديَّان.
- لمَّاكان المَالُ والبنونَ فتنةً أيَّ فتنة، استحقَّ الصابرون على لأُوائها، الناجون من إغراء رُخرُفها ولَأُلائها، أجرًا من الله عظيمًا.
- ﴿ فَانَقُوا اللهَ مَا السَّطَعْتُمُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِ قُوا خَبْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَا أُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ ﴾
- يتجلّى لطفُ الله بعباده في أنه لا يشقُ عليهم ولا يُعنتهم، ويرضى منهم ما يُطيقون من عمل في طاعته وتقواه.
- مَن تلقَّى أوامرَ الله تعالى ورسوله ﴿ باهتمام وتعظيم، كانت طاعتُه على بصيرة، وعن حبِّ وانشراح صدر.

وَالِّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّهُواْ يَايَتِنَا أَوْلَتِكَ أَصَحُبُ النَّارِ
خَلِينَ فِيهَ أَوْيِشَ الْمَصِيرُ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِحُلِ

شَىء عَلِيمٌ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ فَإِن

وَلَيْنَةُ وَإِنّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُعِيدُ ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ

اللَّهِنَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّ لِاللَّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَآ إِلَهُ

اللَّهِن اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّ لِاللَّهُ الْمُوسِدُ ﴿ اللَّهُ لَا إِللَهُ الْمُوسِدُ وَاقَلَاكِمُ مَعْدُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَلْهُ اللَّهُ الْمُوسِدُ وَاقَلَاكُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا أَلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَلْهُ اللَّهُ وَمَن وَاللَّهُ مَا أَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا أَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا أَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَلْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَلِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

المَوْرَةُ النَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي النَّهِ النَّهَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّ

حين يتيقن المسلم أنَّ ما يُنفقه في وجوه البِرِّ إنما هو إنفاقُ لنفسه لا لغيره، فإنَّ ذلك يَحفِرُه إلى بذل المزيد؛ ليكونَ من الفائزين.

OOY

- يا لها من مرتبة رفيعة؛ مرتبة التحرُّر من الأثَرة والبُخل، وتربية النفس على السَّخاء والبَذل، بأريحيَّة ونُبل.
- ﴿ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفَهُ لَكُمُ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ شَكَوْرٌ حَلِيثُ ۞ ﴾
- من ذا الذي يفوّت هذه الفرصة العظيمة؛
   أن يُقرضَ الله مولاه! فإنه سبحانه يردُّ القرضَ
   له أضعافًا مضاعفة، بكرمه وإحسانه.
- تبارك الله، ما أكرمَه! يرزق عباده بمنّه، ثم يسألهم فضلَ ما أعطاهم قرضًا، فيضاعفُه هم أضعافًا، ويشكرهم على إنفاقهم، ويتجاوز عن تقصيرهم في شُكره.
- من تمام فضل الله أنه يجزي عبادَه عن العمل الصالح اليسير، بالجزاء الوافر الكثير، ويقبل من الفقير القليل؛ ليمنحَه عليه الجزيلَ الجليل.
- ﴿ عَدَامُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ١٠٠
- ما من شيء إلا مكشوفُ لعلم الله تعالى،
   خاضعٌ لسلطانه، مدبَّر بحكمته، فليعِش الناسُ وهم يشعرون بأنَّ عين الله تراهُمْ،
   وبحكمته يدبر شؤونهم ويرعاهُمْ.

بِنْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيدِ

يَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعَدَّةُ وَٱتَّفَهُ ٱللَّهَ رَيَّكُم لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن ابُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَيِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّه فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بِعَدَ ذَلِكَ أَمْرًا ١٠ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُولُذُوَى عَدْلِ مِّنكُمْ وَلَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهُ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَنَ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجَا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسَّبُهُ وَإِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ وَقَدْجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي يَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن يِسَآيِكُمْ إِن ٱرْيَبْتُ مْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاتَهُ أَشْهُر وَالَّيْعِي لَمْ يَعِضْنَ وَأُولَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مِينُسْرًا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْزَلَهُ وَإِلَيْكُورُ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يُكَفِّرُعَنْهُ سَيِّكَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ۞

• قد تستغرق النفسُ البشرية اللحظة الحاضرة بآلامها وأحزانها، فتعيشُ في سجن الحاضر وكأنه قضاء الأبد الدائم، وما هذا إلا وهمُّ يجب التحرُّر من قيوده.

﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمُعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلِ مِنكُورُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰذَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمُّ يُوعُظَّ بِهِـ مَن كَانَ يُؤْمِنُ لِأَلِلَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِى ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّهُ مُغْرَجًا (أ) ﴾

• الإمساكُ بالمعروف مقدَّم على المفارقة بالمعروف؛ لما فيه من حفظٍ لكِيان الأسرة، ورأبٍ لصَدعها، وإصلاحٍ لنفوس أفرادها.

• إنما استُحبَّ إمساكُ الزوجة COA COA وإرجاعُها؛ حفاظًا على وشائج القُربي واستقرار الأسرة، فلزم أن يكونَ بالمعروف، لا لغرَض الإضرار والانتقام.

- الزواج ميثاقُ غليظ بين الأزواج، لا ينبغي أن يُهتكَ إلا بحقٍّ، وبشهادةٍ خالصةٍ لله تعالى، يكون التعاملُ فيها معه سبحانه قبل أن يكونَ مع الزَّوجِ أو الزَّوجة.
- تقوى الله تحمل صاحبَها على العدل والإحسان، ومن هنا قال الحسن البصريُّ: (زوِّج ابنتَكَ التقيَّ؛ فإنه إن أحبَّها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها).
- أعظم الناس انتفاعًا بالمواعظ مَن رسَخَ الإيمانُ في قلبه، فبمقدار إيمانه يكون انتفاعُه واتِّعاظُه.
- لمَّا كان الطلاق مَظِنَّة الوقوع في الضِّيق والكَرْب حثَّ الله على التقوى فيه، فإنَّ مَن اتَّقاه في الطلاق وغيره جعل له فرَجًا ومخرجًا.
- قال ابنُ عبَّاس ، (لو أطبقت السماء على الأرض لجعلَ الله للمتَّقين فُتحاتٍ يخرجون منها).
- إذا رَجَت المرأةُ في طلاقها الفرَجَ والأجرْ، والمخرَجَ واليُسر، فعليها بشرطه وهو تقوى الله تعالى.

﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءِ قَدْرًا 🕝 🛊

بالغُ أمره: مُنفِّذُ حُكمَه؛ لا يَفوتُه شيءٌ، ولا يُعجِزُه مَطلوب. قَدْرًا: أَجَلًا ينتهي إليه.

- ليس الرزقُ محصورًا بما يأتيك من مال، ولكنَّ كلُّ خير يصيبك في دينك ودنياك، وكلُّ شرِّ يُصرَف عنك هو من رزق الله، وأعظمُ الرزق رزق القلب.
- سنَّةٌ بيِّنة لذوي الأبصار: مَن توكَّل على غير الله وَكُلُه الله إليه فزلُّ وضلُّ؛ لأنه لا يعلم الخيرَ والمصالح ويوفِّق إليها إلا هو سبحانه.
- كيف يبتئسُ مَن علم أن الله مالكُ لكلِّ شيء، ومتصرِّفُ بكلِّ شيء، وجاعلُ لكلِّ شيء قدرًا وأجلًا؟
- ﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثُلَّتُهُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَعِضْنَّ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِيهِ لِيُسْرُانَ ﴾
- ألا ما أوسعَ فضلَ الله على عباده؛ لم يدَعهُم في حَيرة من أمرهم وشك، ولكن فصَّل لهم الأحكامَ بأبلغ بيانْ، ووضَّحها بأحكم تبيان، ليكونوا على بيضاء نقيَّة.
- مَن لم يتَّق الله في الطلاق وغيره أوقع نفسه في الشدائد والأغلال حتى يعجزَ عن التخلُّص منها، والتحرُّر من تبعتها، فيندمَ ندامةً عظيمة.
- مع التقوى تكون الفسحة واليُسر، ومع المعاصي يكون الضيقُ والعُسر، (ومَن أُعْرَضَ عن ذِكري فإنَّ له مَعِيشةً ضَنْكًا}.
- ﴿ ذَالِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا ١٠٠
- طاعةُ الله تعالى في أوامره وأحكامه تحقيقٌ لمعنى الإيمان؛ كيف لا، وقد أنزل الله هذه الأحكامَ للمؤمنين ليعملوا بها؛ رحمةً منه وفضلًا؟
- إذا ما علمتَ أيها المسلمُ أن أحكام دين الله هي وحيُّ منه سبحانه، أنزلها لصلاح البشَر في عاجل أمرهم وآجله، فاحرص على رعاية أمر الله والعلم به والعمل بمقتضاه.

## سُوْرَةُ الطَّالِاقَ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّتَى إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهنَّ وَأَحْمُواْ ٱلْعِنَّةُ وَٱتَّقُوا ٱللهَ رَبَّكُمُ لَا تُعْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِـهِنَّ وَلَا يَخَرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۞ ﴾

بفاحِشةٍ مُبَيِّنة: بمَعصِيةٍ كبيرة ظاهِرة.

- يتجلَّى في هذه السورة وما فيها من أحكام حرصُ الإسلام على المرأة وحفظِ حقوقها، ورعاية فطرتها وحاجاتها، على نحوٍ لم تعرفه شريعةٌ أخرى ولا قانون!
- لا ينبغي أن يكونَ الطلاق عن نَزوة أو غَضبة أو تعجُّل، ولكنَّه قرارٌ خطير لمصير أسرة يجب التأنِّي فيه، واتخاذُه عن تدبُّر وتعقُّل.
- ظُلم الرجل لزوجته إنما هو ظلمٌ لنفسه؛ لأنه تعدِّ على حدود الله تعالى، والظلمُ ظلماتُ يوم القيامة، فإيَّاك وإياه.
- لا تتعجَّل أيها المسلمُ في قطع حبالك مع الآخرين، فلعلُّ الله يُحدث بعد الخلاف أمرًا من تقليب القلوب من بُغض إلى محبَّة، ومن غضب إلى رضًا.

﴿ أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَبْثُ سَكَنتُد مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَاَرُوهُنَّ لِلْضَارُوهُنَّ لِلْضَارُوهُنَّ لِلْضَايَةُولَ عَلَيْهِنَّ حَقَّى يَضَعْن حَلَّهُ فَا أَفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَقَّى يَضَعْن حَلَّهُ فَلَ أَوْمُولُولًا فَأَوْمُولًا أَجُورُهُنَّ أَلْجُورُهُنَّ أَلْجُورُهُنَّ أَلْجُورُهُنَّ أَلْجُورُولًا وَإِن تَعَاسَرُتُمْ فَسَتَرْضِعُ لَلَهُ أَخْرَى ﴿ ﴾ نَشَكُرُ مِنْ لَكُو وَالْمَارُثُمُ فَسَنَرُضِعُ لَكُهُ أَخْرَى ﴿ ﴾

مِن وُجْدِكُم: على قَدرِ وُسعِكُم وطاقَتِكُم.

- قال : «الرَّاحمونَ يرحمُهم الرَّحمن» فمن طمع برحمة الله تعالى فليرحم غيرَه، وأولى الناس برحمته وصفحه من كانت قبل زوجَه وسكنَه.
- من صفات المنافق أنه إذا خاصم فَجَر، فما بالكم بمن يفجر في الخصومة مع من كانت يومًا دفئًا لقلبه، وأُنسًا لروحه، وموضعًا لسرِّه، وأمًّا لفِلذات كبده؟!
- العلاقات الزوجيَّة تتوثَّق أواصرُها بالمعروف، وينبغي أن يُحلَّ عَقدُها بالمعروف أيضًا؛ استبقاءً لمودَّات القلوب، وتقديرًا لذكريات الأيام الخوالى.
- شُرع الطلاق رحمة بالناس حين يستحيل دوامُ الزواج، فإيَّاكم أن تجعلوه شرَّا؛ بالظلم والتجنِّى، والنكاية والتشفِّى.
- لا تشتط أيها الأبُ في الشحِّ والبَخَل، ولا تشتطّي أيتها الأمُّ في الحرص والطَّمَع، واتفقوا بالمعروف على ما فيه مصلحة أولادكما.
- ﴿ لِيُنفِقَ ذُوسَعَةِ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَاننهُ اللَّهُ لَايُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيْسَرًا ﴿ ﴾ قُدر: ضُيِّق.
- ما أحوجَنا إلى امتثال توجيهات الله تعالى وأوامره، ومنها قناعةُ المرء بما يُنفَقُ عليه، دون تكليف المُنفِق ما ليس في طَوقه وقدرته.
- لمَّا كان الأمر كلَّه بيد الله وحدَه؛ فهو الذي يعطي ويمنع، ويبسُط ويقبض، وبيده الضِّيق والفرَج، والشدَّة والرَّخاء، وجبَ أن نُفردَه بالطَّلب والالتجاء.
- إن العُسر لا بدَّ أن يعقبَه يُسر، والمشقَّة يعقبها راحة، ولكن لكلِّ وقتُ معلوم، وما عليك إلا أن تتفاءلَ وتترقَّبَ الفرَج.
- مهما اشتد بك الأسى، وأظلمت عليك الدنيا، وسُدّت في وجهك الآفاق، فإن الخلاص آتٍ آت، فتسلّع بالأمَل؛ ليكونَ قائدَك إلى الصبر والعمَلْ.

﴿ وَكَأَيْنِ مِن قَرْبَيْهِ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُشُلِهِ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُشُلِهِ عَنَابًا شَدِيدًا وَعَلَّائِهَا عَدَابًا لَكُمُّ اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرُهَا لَكُمْ اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا خُمْرًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

عَتَت: عَصَت وتجبَّرَت. وَبالَ أمرِها: سُوءَ عاقِبةِ عُتُوها وكُفرِها.

- اللَّمَّة بمجملها مسؤولةٌ عن إقامة شرع الله وتطبيق حدوده، فإن خالفَت ونكصت استحقَّت أن يُصيبها من العقاب ما أصاب غيرَها من الأمم.
- لم يُنزل الله أحكامه عبثًا، حاشاه! ولكنّه أنزلها لنعملَ بها ونسعد بهداها، وويلٌ لمن أعرض عنها وتولّى، فإن عاقبته وَخيمةً جدُّ وَخيمة.
- مَن زرع الشَّوكَ لا يجني الشَّمار، ومَن أضاع حقَّ الله لا أَيْ
   يُطاع في حظِّ نفسه، فليصبر على عذاب الله، وهَيهاتَ أن يصبر!
- خاب وخسر من باع نعيم الآخرة العظيم بخسيسٍ من الدنيا قليل.
- ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ فَاتَقُوا اللَّهَ يَتَأُولِ ٱلأَلْبَبِ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ يَتَأُولِ ٱلأَلْبَبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللْمُنْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- العقل السليمُ يوقن أن الذي أهلك القرونَ السابقة بكفرهم وتكذيبهم يُهلك من بعدهم كما أهلكهم؛ لاشتراكهم بالفعل القبيح.
- إنما سُمِّي القرآن ذكرًا لما تضمَّنه من تذكير الناس بما هم عنه غافلون من التوحيد والتكليف، ولما فيه من وعدٍ لمن تمسَّك به بالرِّفعة والشرف المُنيفْ!
- ما قيمةُ العقل الراجح إن لم يحجُز صاحبَه عن المحرَّمات والمنكرات، ولم يهدِه إلى المبرَّات والصالحات؟
- شتًانَ بين نور الوحي والعلم الذي جاء به النبيُ ، وظلام الجهل والصَّلال، وشتَّان بين نورٍ في القلب يَهدي صاحبَه إلى الحقّ، وظلامٍ يُعميه عن أوضح الحقائق وأظهر المسلَّمات.

عَلَيْهِ وَانَكُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلِ فَأَنفِعُواْ عَلَيْهِنَّ حَقَّى يَصَعَنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ الْصَعَنَ كُورِهِ فَالْتَهِ وَالْمَعَنَ كُورِهِ فَالْوَهُنَّ وَأَتْمِدُواْ بَيْنَكُورِهِمَعُنُ حَمَلُهُنَّ فَإِنْ الْمَعْتَ لَكُونَا لُوهُ فَالْمَاهُ لَكُونُ وَلَا يَهْنَكُو وَسَعَةِ مِن سَعَيَّةِ وَقَن تَعَاسَرُ لَيُ فَلَيْهِ وَرَقْهُ وَقَلْيَنِهِ فَى هَمَّا اللهُ لَلهُ لَا يُكِلِفُ اللّهُ نَقْسًا إِلَّا مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْنِهُ مَا مِن اللهُ اللهُ لَا يُكِلِفُ اللّهُ نَقْسًا إِلَّا مَا اللهُ عَلَيْهُ وَرَبِيهِ عَن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

بأللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فيهَا أَبَدَأً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ

وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُ أَيَّ يَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُ نَالِتَعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى

كُلِشَى ءِ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاظَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلْمُا اللهِ

مُ الجُزْةُ الفّاينُ وَالْمِشْرُونَ مِنْ مِنْ الْمُرْدُ الفّالَةِ عَلَى الْمُؤْدُ الفّالَاقِ

أَسْكِنُهُ هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُهُ مِّن وُجِيكُمْ وَلَا تُضَمَّ ارُّوهُنَّ لِتُصَمِّيَّقُواْ

- بطّلَ العذرُ والاعتذار مع قيام الحُجَّة على الحَلق؛ بإرسال كتاب مبيِّن للحلال والحرام، وللأمر والنهي، فهل من مدَّكر؟!
- لا تستصغر أيَّ عمل صالح مهما ضَوُّل،
   فلا تدري أيَّ عملك يكون لك نورًا تمشي
   به في الدنيا، وتجتاز به الصِّراط في الآخرة.
- من إكرام الله تعالى لأهل طاعته أنه ينعمهم في دار الخلود مع أحبابهم من ذرياتهم وإخوانهم، لتتم لهم السعادة والسرور.
- ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْكُونُ أَلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْكُرُ يَنْكُزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيُعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُنَّا اللَّهِ ﴾
- يدرك العاقل المتأمّل في أحكام الله أنّ الذي أنزل هذه الشريعة المحكمة لا بدّ أنه ربّ عظيم حكيم، كاملٌ في قدرته وصفاته.
- شعورُ الإنسان بعلم الله المطلق، واستحضارُ أنه تعالى خبيرٌ بكلِّ شيء هو الضمانُ لرهافة الإحساس، ومراقبة الله في الخلوات والجلوات.
- إن الله الذي أنزل إليكم أحكام الطلاق وغيرها،
   قد أحاط بكل شيء علمًا، فهو أعلم بما يُصلح شؤونكم، ويُقيم أمركم، فلا تتعدَّوا حدودَه.

ين المؤرَّةُ النَّامُ وَالمِشْرُونَ وَالْمُرْوِنَ وَالْمُرْوِنَ وَالْمُرْوِنَ وَالْمُرْوِنَ وَالْمُرْوِنَ

# ا هي الموالة المؤلفة في الموالة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة

يَتَأَيُّهُ النِّيُ لِمَتُحْرِهُ مَا أَخَلَ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَات أَزْوَجِكُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيهٌ () فَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُو بَحِلَة أَيْمَنِيكُو وَاللهُ مُولِكُو وَهُو الْعَهُ وَلَهُ مُولِكُو وَهُو اللهُ عَفُورٌ رَحِيهٌ () فَذَ فَرَضَ اللهُ لَكُو يَكُمَ الْفَيْدِهُ وَاللهُ مُولِكُو وَهُو اللهُ عَنْ اللهُ عَضَهُ وَالْحَرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَا نَتَاقًا اللهِ وَقَالَتْ مَنَ أَلْبَاكُ هَلَا قَالَ نَتَاقًا إِلَى اللهِ عَقَلَهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَمَولِكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَمَولِكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ وَمَولِكُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُو

لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ لَاتَغْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمِّ إِنَّمَا تَجُزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

﴿ يَتَأَيُّهُمُ ٱلنِّيِّ لِمَ تَحْرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُّ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَجِيمٌ ۞ ﴾

- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكما
   لا يجوز أن نحلّل ما حرّم الله تعالى، كذلك
   لا يجوز أن نحرّم ما أحله سبحانه.
- لرسول الله ه منزلة عظيمة عند ربه ليست لأحد من البشر، تأمَّل كيف تولَّى الله الدفاعَ عنه، وعلَّم أمَّته التأدُّبَ معه.
- مخاطبة الرسول ﴿ بأمر ما تنبيه للأمّة على أهميّته، ووجوب التزام أمر الله فيه.
   وَمَد فَرَضَ الله لَكُور تَحِلّة أَيْمَنيكُمْ وَالله مُولَكُور وَهُو المُعليمُ المُعليمُ المُعليمُ المُعليم المعليم المعليم المعليم المُعليم ا
- تَحِلَّةُ أَيمانِكُم: تحليلَ أَيمانِكُم بأداءِ الكَفَّارةِ عنها.
- ما شرع الله حُكمًا إلا لعلمه بما فيه من صلاحك أيها العبدُ وخيرك، وهو لا يأمرُ وينهى إلا بما تقتضيه الحكمةُ بأجلَّ معانيها.
- مَن كان الله مولاه فقد كفاه وأغناه، عن كلّ ما سواه، فأخلص لربّك وتوكّل عليه، ولا تخش فيه أحدًا.

﴿ وَإِذْ أَسَرَ النِّي إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ، حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّاتَ بِهِ، وَأَظْهَرُهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرّف بَعْضَهُ. وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٌ فَلَمَّا نَتَأْهَا يِهِ، قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَتَأْهَا يَهِ، قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَتَأَهَا يُهِمُ الْخَبِيرُ ( )

- قوامُ الحياة الزوجيَّة الثقةُ المتبادلة بين الزوجين، وممَّا يدعِّم أركانَ الثقة كتمانُ أحدهما أسرار الآخر.
- ما استمرّت الألفةُ والمحبّة إلا على أساس من إقالة العثرات، والتغاضي عن الزلّاتْ.
- قيل: (تسعةُ أعشار العافية في التغافل). فما أجملَه مع زوجةٍ وولدٍ ومحبِّ، ومن قبلُ قال عليُّ ﷺ: (مَن لم يتغافل تنغَصَت عِيشتُه).
- كم من فتنةٍ وُئِدَت في مهدها بالتغافل والتسامح، ومن هنا قيل: إن التغافل

نصفُ العقل، بل هو العقل كلُّه.

- مهما تناجى المتناجون واستخفوا عن الأنظار، فإن الله عليم بالسرائر، خبير بما في الضمائر.
   إن ننوبا إلى الله فقد صغت تُلوبُكُما وإن تَظهرا عليه فإن الله هر مؤلئه وجبريل وصليح المؤمنين والمائيكة بعد ذلك طهير في المائيك عليه.
   وإن تَظاهرا عليه: وإن تتعاونا عليه.
   ظهير : أعوان وأنصار.
- وقوعُك في الخطأ ليس نهاية المطاف، فكل بني آدمَ خطّاء، والمهم أن تنهض من كبوتك وتمضي في مسيرتك نادمًا مستغفرًا.
- كلَّ جنوج عن هَدي النبيِّ ﴿ وارتكابِ للهِ يكره معصيةٌ تستوجب الاستغفار والتوبة.
   ما أعظمَ النبيَّ ﴿ وما أكرمَه على الله

تعالى ا فإنَّ مكانته رفيعةً عالية في الملأ الأعلى في السماء، وبين المؤمنين في الأرض.

بلغ النبي الله من المنزلة عند ربّه أعلاها،
 كيف لا وقد جعل الملك العزيز نفسه الكريمة، وخواص خَلقه أعوانًا له ومناصرين؟
 غَمَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبتِدِلُهُۥ أَزْوَنَجًا خَيْرًا مِنكُنَ مُسلِمنتِ مُؤْمِنتِ قَنِنتِ تَنِينَتٍ عَلِدَتٍ سَيْحِنتِ شَيْحَتِ وَلَبْكَارَانَ ﴾ سائيحاتِ: صائيمات.

- لا يختار الله لرسوله ﴿ إلا أكملَ الأحوال وأعلى الأمور، فلمَّا اختار له بقاء نسائه معه دلَّ على أنهنَّ خيرُ النساء وأكملهنَّ فضلًا.
- احرِص أيها الخاطب على ذات الدّين، فإنَّ الظّفر بها خيرٌ لك في عاجلك وآجلك.
- ما اجتمعت هذه الصفات في امرأة إلا كانت صالحةً ربَّانية؛ تصون دينَها، وتحفظ بيتَها، وتنفع مجتمعها.
- بئسَ الضَّلالُ ضلالُ قوم آذوا رسولَ الله
   في أزواجه، بهتانًا وافتراء!
- ﴿ يَمَا تُنَهُ اللَّذِينَ اَمَوُا فُوْ الْنَفُسَكُ وَالْقِلِيكُونَارًا وَقُودُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَلْتِكُمُ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- وقايةُ النفس من النار بترك المنكرات، وفعل الطاعات، ووقايةُ الأهل بحملهم على فعل المبرَّات، ولزوم الصالحات.
- قال ابن عبّاس ﷺ: (اعمَلوا بطاعة الله، واتّقوا معاصي الله، وأمروا أهليكم بالدّكر، يُنجِكُم الله من النار).
- أُوَّل جهد يبذله المؤمنُ ينبغي أن يوجَّهَ إلى بيته؛ بنُصح الأزواج وتأديب الأولاد، وبغير صلاح البيوت لا يصلح المجتمعُ ولا تنهض الأمَّة.
- إنَّ الموعظة بذكر النار لا يستغني عنها الدعاة ولا المربُّون؛ لقوَّة تأثيرها في القلوب وظهورها في السُّلوك.
- نهوضُ الأمّة المسلمة سيتأخّر طويلًا طويلًا، وسيبقى بنيانها هشًا ضعيفًا، ما لم يبدأ كلُّ فردِ مسلم بإصلاح نفسه وأهل بيته.
- إذا تطلّع الشابُ المسلم إلى إنشاء أسرة صالحة، فعليه بالزَّوجة الصالحة التقيَّة التي تُعينه على تربية أولاده على محبَّة الله ومخافته.
- منتهى الاحتقار والازدراء أن تكون أيها الإنسان والحجارة سواء! فإيّاك أن تبوء بهذه الوضاعة، وقد شرّفك الله بالعقل وميّزك بالفهم.
   يَتَأَيُّهُمَا ٱلّذِينَ كَفَرُوا لَا نَعْنَذِرُوا ٱلْيُومِ إِنّما تُجَرَونَ مَا كُنُمُ نَعْمَلُونَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله على ا
- كما تدين تُدان، فلا تشك أيها المستكبرُ من عمل يديك، ولا تبكِ من جناية نفسك عليك، فإنما هي أعمالك توفي إليك.
- ليس بعد الإنذار والإعذار، قَبولُ لندم أو لاعتذار، فلنرجع عن الضّلال والعصيان، قبل أن نبوء بالخزي والخُسران.

تَوبةً نَصُوحًا: تَوبةً صادِقة.

بين أيديهم: أمامَهُم.

- البدار البدار، إلى التوبة الخالصة قبل انقضاء الأعمار، إذ ليس من توبةٍ تُقبَل يوم الحساب، ولا فديةٍ يُفتدى بها من العذاب.
- لا تكون التوبة نصوحًا حتى يعزمَ العبد عزمًا أكيدًا ألا يعودَ إلى الذنب كرَّة أخرى، فما أحرانا أن نعزمَ على ذلك جميعًا.
- كلُّ سبيل متاح لمجاهدة الكفَّار والمنافقين فهو واجب؛ بدعوتهم بالحُسني، وإقامة الحُجَّة عليهم، وقتال من أصرَّ على الكفر منهم وأبي الخضوع للحقِّ.
- الكفّار والمنافقون سواءً في الخطر على الأمّة المسلمة، ومن هنا كان جهادهم والإغلاظ عليهم قربةً إلى الله تعالى.
- لا يقتصر الجهاد على القتال بالسيف، ولكن من أعظم الجهاد جهاد اللسان والقلم والمال، في دفع أباطيل المنافقين وكشف عوارهم.
- ﴿ ضَرَبُ اللّهُ مُشَكَّدُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ اَمْرَأَتَ نُوجٍ
  وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا
  صَكِلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَدْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ
  شَيْئًا وَقِيلَ آدْ خُلَا النَّارَ مَعَ اللّهَ خِلِينَ اللهِ
  - فخانَتاهُما: بالكُفرِ والمُخالفةِ في الدِّين.
- لا يتَّكلنَّ أحدُّ على صلاح غيره، فكلُّ عامل وعمله، وكما لا تضرُّ المحسنَ سيِّئاتُ غيره، لا تفيد الفاجرَ حسناتُ سواه.

- مَن كفر بالله وخالف أمره،
   فإن مصيره جهنّم مع أمثاله، لا
   يُغني عنه صلاحُ أبٍ ولا ابنٍ
   ولا قريبٍ ولا بعيد.
- العبرة الحقيقيَّةُ بنسب العقيدة
   لا بنسب الدم، وبالولاء للشريعة
   لا الولاء للأسرة والقبيلة.
- أبلغُ الخسرانْ، أن يُتاحَ للمرء أسبابُ الهداية والإحسانْ، فيأبي إلا المروقَ والعصيانْ!
- ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَشَلًا لِلَّذِينَ الْمَثُوا الْمَرَاتَ فِرْعَوْثَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ الْبَنْ لِي عِندَكَ بَيْتُنَا فِي الْجَنَّةِ وَيَجِنِي مِن فِرْعَوْثَ وَعَمَلِهِ. وَيَجِنِي مِن فِرْعَوْثَ وَعَمَلِهِ. وَيَجِنِي مِن أَلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ اللهِ عِندَالًا لِي مِن اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله
- لا يضرُّ المؤمنين مخالطةُ الكافرين، ما داموا محافظين على دينهم، مستمسكين بهدي ربِّهم، متبرِّغين من الكفَّار وعملهم.
- إن الله حكم عدل لا يأخذ أحدًا بجريرة أحد، ولا يؤاخذ عبدًا بذنب عبد، فما ضرَّ امرأة فرعون كفر زوجها حين أطاعت ربّها.
   دَيدَنُ الصالحين المخلصين الالتجاء إلى الله في الميحن والشدائد، وسؤاله سبحانه العون والتثبيت على الحقّ.
- ما استعلى امرؤً على عرض الحياة الدنيا وزخارفها، وتجرَّد لله تعالى من كل الفتن والأهواء، إلا فاز بأعلى المنازل عند الله تعالى.
- إذا نزل بك بلاءً في دينك أو دنياك فارفع يديك متضرِّعًا لربِّك، فهو سبحانه كافيك، وهو حسبُك ونعمَ الوكيل.
- المؤمنُ الصادق يُؤثر الإيمانَ والاستقامة على جميع المُغرِياتْ، ولا يستسلم لضغط الواقع ولما في الطريق من عقباتْ، ويقبض على الجمر.
- صلاح المرأة واستقامتها لا يُعرفان بخلوً الزمان من الفتن العاصفة، ولكنّها كلّما زادت الفتن أُوارًا زادت يقينًا وثباتًا.
- مَن صدَقَ الله صدَقه الله، وأنار له طريق الحقّ والثبات، ولو كان في لجُبج الظّلام.

يَتَأَيُّهُ الْلَايِنَ عَامَوُا تُونُو الْلَى اللَّهِ قَرْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهِ قَرْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنَ عَامَنُواْ مِن تَحْتِمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ عَامَنُواْ مَنَ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُن اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّه

المُنْزُهُ النَّامِنُ وَالْمِشْرُونَ مِنْ مِنْ النَّحْرِيدِ

- التضحياتُ ليست حكرًا على الرجال دون النساء، ولكنَّها أمارةُ على صدق الإيمان وقوَّة اليقين، والنساء في هذا شقائقُ الرجال. ﴿ وَمَرْيَمُ اَبُلْتَ عِمْرَنَ الَّتِيّ أَخْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوجِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَنتِ رَبِّهَا وَكُتُهُم وَكُنتُ مِنَ الْقَنْئِينَ الله ﴿ وَمَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَنتِ رَبِّهَا وَكُتْنُهِم وَكُنتُ مِنَ الْقَنْئِينَ الله ﴾
- القانِتين: المُطيعينَ لربِّهِم.
   الصدِّيقيَّة الحقَّة ليست بادِّعاء الكرامات،
- ولكنَّها بكمال العلم وتمام العمل، مع الصدق والإخلاص.
- شرفُ المرأة في عفافها وإحصان فرجها،
   فيا لهناء من تزيّنت بذلك، مع كثرة العبادة
   وخشوع القلب والجوارح.
- أيتها المسلمة، إن رغبت في الفلاح فكوني كخير نساء العالمين مريم وآسية؛ طاعةً لله، وخضوعًا لأمره، ورضًا بقضائه، وإيثارًا للآخرة على الدنيا.
- ما ابتُليت امرأةً محصنة في عرضها كذبًا وزورًا، فصبرت واحتسبت إلا دافع الله عنها، وبرَّأها على رؤوس الأشهاد، وردَّ افتراء المفترين.
- كما أبرز المولى سبحانه سيرة هاتين الصالحتين العابدتين، ينبغي أن ننوة بسير الصالحات الفاضلات، ليكن لسواهن من النساء أسوة وقدوة.

و المائة التاسع والعشرون المائد المائ بنب إللّه الرَّهُ إِلْ الرَّحِيبِ تَبَوَكَ الَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ الَّذِي خَلَقَ

حَسير: تَعِبُ كَلِيل.

• أقام الله الكونَ وَفق نظام مُحكم سديد، يُلائم عيشَ البشر ويلبِّي احتياجاتهم، ولو كان فيه أدنى اضطراب لاختلَّ

• طولُ الإلف يُفضى إلى الغفلة، في ملكوت الله تعالى؛ لنقفَ على ما فيه من

• إذا كان الله سبحانه قد أحكم خَلقه إحكامًا، فإنَّ شرعه الذي أرسله لعباده لهو أشدُّ إحكامًا وأتمُّ كمالًا، فيا خيبةَ من حاد عنه! ﴿ وَلَقَدْ زَبَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا

• قال قَتادة: خلقَ الله النجومَ لثلاث؛ زينةً للسماء، ورجومًا للشياطين، وعلاماتٍ

• إدراكُ جمال الوجود من أصدق الوسائل لإدراك جمال الله تعالى؛ خالقِ الوجود ومصوِّره. • من كمال ربوبيَّة الله وعظيم قدرته أن جعل هذه الكواكبَ الجميلة زينةً في السماء ودلالةً

• من زيادة العقوبة للمستكبرين أنَّ حواسَّهم كلُّها تشترك في العذاب؛ فجلودهم تتذوَّق لدَّعات اللهب، وألسنتهم تتجرّع غُصَصَ الغِسلين، وآذانهم تُصَكُّ بصوت النار تغلى وتفور.

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُبَّ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ٣ ثُمُّ ٱنَّجِعِ ٱلْمَصَرَكَزَّنَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْمِصَرُ

طِباقًا: طبقاتٍ بعضها فوق بعض. فُطور: شُقوقِ وصُدوع.

• إن الله يُباهى بإحكام خَلقه وإتقان صَنعته، أفلا نتعلَّم من هذا إحسانَ العمل وتجويدَه، وجعلَه إلى الكمال والتمام أقرب؟

نظامُهم وفسدَت معيشتُهم.

فما أحسنَ أن نجدِّدَ بين حين وحين التأمُّلَ روائعَ ناطقةٍ بجليل خَلقه، وتمام صُنعه.

لِلشَّيْطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ١٠٠ ﴾

يُهتدي بها في البَرِّ والبحر.

للسائرين، كما جعلها عذابًا ورجومًا للشياطين. ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّمَ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ

اللهُ إِذَا ٱلْقُولُولِيمَا سَمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ٧٠ ﴾

الله خَاسِعُا وَهُوَ حَسِيرٌ ١٠ اللهُ

• حُقَّ لمَن يتصوَّر مشهدَ النار وهي تفور وتغلى، وصوتها الرهيبُ يزلزل القلوبَ بهوله وشدَّته أن يتَّقيَها ويسعى إلى الفِرار منها. ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِّ كُلَّمَآ أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَمُمْ خَزَنَهُماۤ أَلَدُ يَأْتِكُوْ نَذِيرٌ ١٠٠ قَالُواْ بِلَيْ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي صَلَالِ كَبِيرِ ١٠٠٠

تَمَيَّرُ مِنَ الغَيظِ تَتَمَزَّقُ مِن شدَّةِ غضَبِها على الكفَّار.

• يا له من تهديد ووعيد! إن النار تكاد تتقطّع حَنَقًا وغيظًا من الكفّار المتكبّرين، فإيَّاكم أن تكونوا من المُمتَرينْ.

• بلي {إِنَّ اللَّهَ لا يَظلِمُ مِثقالَ ذَرَّة} ومن تمام عدله سبحانه أنه لا يعذِّب أحدًا إلا بعد إقامة الحُجَج الواضحات، والنذُر البيِّنات، وقد أعذرَ من أنذر.

• قد تَكذِبُ نفسَك و تخدعُها ما شئتَ أن تخدعَها، ولكن لا بدَّ من أن تحينَ ساعةُ الحقيقة التي لا مجالَ فيها لكذبِ أو خديعة، وإنما هي حسرةُ الأبد!

• حريٌّ بمَن يصون عِرضَه في الدنيا ويَربَأ به عن اللوم والتأنيب، أن يكونَ أشدُّ احترازًا وتوقِّيًا من أن يعرِّضَه في الآخرة للتوبيخ والتعذيبُ. ﴿ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١٠٠٠ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِمْ فَسَحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١

• احرص أن تمنحَ سمعَك لكلِّ صوتِ حق، ولكلِّ واعظِ صدقَ؛ فإنَّ الأذنَ مفتاحُ العقل والقلب، وعساك أن تكونَ من المهتدين.

• بادر بالتوبة واعترف بذنوبك عسى أن يغفرَها الله لك، فيوشك أن يأتي يومٌ لا تُقبَل فيه توبة، ولا ينفع ندمُّ ولا اعتذار؛ (هذا يَومُ لا يَنطِقُون، ولا يُؤذِّنُ لهُم فيَعتَذِرُون}.

• أعظم الجناية جنايةُ المرء على نفسه؛ حين يختار بمِل، إرادته تعطيلَ سمعه عن الحق، وتعطيلَ عقله عن الصدق!

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم مِٱلْفَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكُمِيرٌ ١٠٠٠)

• خشيةُ العباد ربَّهم ولم يرَوه، وخشيتُهم له وهم في خِفيةٍ عن الأعين، كلاهما معنَّى جليل، وشعور نبيل، يؤهِّل للأجر الكبير، والجزاء الكثير.

• أكثرُ الناس حظًّا من رحمة الله ومغفرته، هم أكثرُ الناس خشيةً له؛ إذ الخشية دليلٌ على ضبط نفوسهم، وكُبْح جِماح أهوائهم.



ٱلْمَوْتَ وَٱلْخَيَوٰةَ لِيَبُلُوكُمُ أَيُّكُو أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَٱلْعَزِيرُٱلْغَفُولُ

اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَكَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا اتَّرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرِّحْمَنِ مِن

تَفَوُيَّ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴿ ثُمَّٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرَّتَيْنِ

يَنقَلِبُ إِلَيْكُ ٱلْبُصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۞ وَلَقَدُ زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ

ٱلذُّنْيَ اِمِصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومَا لِلشَّيطِينَّ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ

ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُ وُابْرَبِّهِ مْ عَذَابُ جَهَ نُمَّ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ

إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿ تَكَادُ تَمَيِّرُ

مِنَ ٱلْفَيْظِّ كُلَّمَآ ٱلْفِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُ مِّ خَرَتُهُمَآ ٱلْرَيَالْ لِكُونِيرٌ ﴿

قَالُواْبِكِي قَدْجَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّكِ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ

إِلَّا فِي ضَلَالِ كِيرِ ﴿ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَب

ٱلسَّعير ﴿ فَأَعْتَرَفُولُ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقَا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعير ﴿ إِنَّ

ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكَ بِيرٌ اللهُ

170 VIII

﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ ﴾ تبارك: تعالى وتعاظمَ، وتكاثرَ خَيرُه وبرُّه.

 ما أعظمَكَ ربَّنا وما أكملَ قدرتَك؛ أبدعتَ ما أبدعتَ من مخلوقات على غير مثال، ولا نملكُ إلا أن نقول: تبارك الله أحسنُ الخالقين! • إن الله هو المالكُ والمهيمن على كلُّ شيء،

وإذا ما استقرَّت هذه الحقيقةُ في الضَّمير، فإنها تحدِّد للعبد الوجهةَ والمصيرْ، لإفراد الله بالعبادة والتقدير.

﴿ الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا \* وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ١

 هي حقيقة ينبغى أن تكون في وعي كلِّ مسلم على الدوام؛ إن الدنيا دارُ ابتلاء وامتحان، ليبقى مراقبًا للصغيرة والكبيرة من ظاهر عمله، وباطن نيَّته.

• العاقل اللبيب يُدرك أن الدنيا مزرعةُ الآخرة، فينشَطُ فيها بالعمل والإحسان؛ رجاءَ أن يفوزَ بالجِنَّة والرضوانْ.

• قليل صائب خيرٌ من كثير على غير هدًى، فالعبرة بحُسن العمل لا بكثرته، ولا يكون حسنًا حتى يوافقَ شرعَ الله ويكونَ له خالصًا.

﴿ وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أَوِ آجَهَرُواْ بِعِي ۗ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ٣ ﴾

 لَمَّا كَانَ الله عليما بدخائل النفوس وضمائر القلوب فإنه لا ريب عليم بالظاهر من أقوال خَلقه وأفعالهم، فأنَّى للعبد التخفِّي من الله بسرِّ أو نيَّة.

لا ينهضُ المرء بحمل أمانة العقيدة وميراث النبوَّة حتى يستيقنَ قلبُه أنَّ ما يكمنُ فيه من إرادة ونيَّة إنما هو في علم الله واطلاعه.
 ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخِيرُ اللَّهِ اللهِ عَلَىم الله عَلَى الله عَلَىم الله عَلَىم الله عَلَىم الله عَلَىم الله عَلَىم الله عَلَىم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَىم الله عَلَى الله عَلَى

إذا كان الصانعُ خبيرًا بما يصنع، بصيرًا به، عالمًا بأحواله، فما ظنتُكم بربِّكم الذي خلقكم وذرأكم، هل يخفى عليه منكم شيء؟ الله أعلم بحالك منك، وأدرى بك من والديك، وهو لطيفً بخلقه خبيرٌ بعباده، فطِب نفسًا وكن به موقنًا.
 ﴿هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُواْ فِي مَنْكَمَ الشَّورُ اللهِ الشَّمُورُ اللهِ المُشْورُ اللهِ اللهُ ال

• إَذَا انتشرتم أَيها الناسُ في نواحي الأرض وأطرافها طلبًا للرِّزق، فلا يغيبَنَّ عنكم لحظةً أن الرازق هو الله وحده، فلا تطلبوا رزقه إلا من حلال.

 إنما يُحصَّل الرزق بالجِدِّ والعمل، لا بالأمانيِّ والكسلْ.

 الرزق رزق الله، والمصير إلى الله، وما كسبت في الدنيا ستُسأل عنه في الآخرة؛ من أين اكتسبته، وفيم أنفقته؟

 أنعِم به من دينٍ يراعي التوازنَ بين متطلَّبات الدنيا والآخرة.

﴿ اَلْمَنكُم مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا 
هِي تَمُورُ ﴿ اللَّهُ أَمْ أَيْنَكُم مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمُ مَاصِبًا فَسَتَعَلَّمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ اللَّهُ ﴾ عَلَيْكُمُ مَاصِبًا فَسَتَعَلَّمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ اللَّهُ ﴾ تَمُمِن تَضِمًا مِن مَا عاصِمة تَدَهُ حاصًا مِن عَلَى عاصِمة تَدَهُ عليها عاصة ق

تَمُورِ: تَضطَربُ وتَرتَجُّ. حاصِبًا: ريحًا عاصفة تري بالحصباء (الحِجارة).

شتًانَ بين شعورٍ بأمان يُفضي إلى الغفلة عن الله وعظيم قُدرتِه، وشعورٍ بأمان مصحوب بإيمان ينتهي إلى الطُّمَأنينة بالله وجميل رحمتِه.
 ليس بعد النذر إلا الإنتقام، وشدَّة العذاب

 ليس بعد النذُر إلا الانتقام، وشدَّة العذاب والإيلام، فلنحذَر ما حذَّرَنا منه ربَّنا، ولنعتبر بمَصير من سبقَنا، قبل فوات الأوان.

﴿ وَلَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ﴿ ﴾ ﴿ وَلَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ﴿ ﴾

• أرأيتم إنكار الله على من سبق من الأمم العاتية؟ القد أهلكهم شرّ إهلاك، وإنه لمهلك من سار على سننهم، فاعتبروا يا أولى الأبصار.

﴿ أَوَلَمْ بِرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحَنُّ إِنَّهُ، بِكُلُّ شَيْءِ بَصِيرُ (اللهِ )

 كُم من طائر رأيتَه يحلِّق فوقك عاليًا، هلَّا سألتَ نفسَك: مَن الذي هداه للطيران وعلَّمَه، ومَن الذي أمسكه عن السُّقوط وسلَّمَه؟

• سبحان من خضع لجبروته كُلُ شيء، حتى حركاتُ جناح الطائر في عُلوِ السماء هي بأمره وهديه، وتحت سمعه وبصره.

• إن الله بصيرٌ بكلِّ شيء يراه ويتصرَّف به ويرعاه رعاية الحبير الحكيم العالم بما هو أصلحُ لعباده أفلا يستحقُّ أن نستقيمَ على أمره المَّا الَّذِي هُو جُندٌ لَكُو يَصُرُكُمُ مِن دُونِ الرَّمْنَ إِن الْكَوْرُن إِلَّا فِي غُرُورٍ مِن دُونِ الرَّمْنَ إِن الْكَوْرُن إِلَّا فِي غُرُورٍ مِن دُونِ الرَّمْنَ إِن الْكَوْرُن إِلَّا فِي غُرُورٍ مِن المَّكَ مَن دُونِ الرَّمْنَ إِن الْكَوْرُن إِلَّا فِي غُرُورٍ مِن اللهِ عَنْ مُذَا اللّٰذِي يَرُزُقُكُم إِن المَسكَ رِنْقَهُ مُرِل اللهِ اللهِ عَنْوُرٍ اللهِ اللهُ ا

مَن ظن آن له ناصرًا من دون
 الله وَكِله الله إلى ظنه، حتى إذا جد الجِد لله

أدرك أنْ لا ناصرَ له إلا الله، فندم وتحسَّر.

• أَضلُّ الناس مَن تمادى في محادَّة الله وشرعه، مستقويًا بأتباعه وماله، وما علم أنَّ كلَّ ذلك من صُنع الله وفضله.

 عجبًا لمَن هو عاجزٌ عن رزق نفسه قبل غيره، وتراه سادرًا في ضلاله وغَيِّه، ألا يخضعُ للرازق المتفضِّل، ويُفرده بالتعظيم والطاعة؟

• كُلُّ ما تتقلَّب فيه أيها العبدُ من صنوف النَّعَم إنما هي من رزق الله الواسع، فقل لي بربِّك: أنَّى لك بها إن حرمَك الله منها؟!

﴿ أَفَنَ يَمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ الْهَدَىٰۤ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرْطِ مُّسْتَقِيمِ (") ﴾

• من تخبَّط في السبُل على غير هدًى لم يبلُغ غايتَه مهما بذل، ومن سار على بصيرة من ربِّه ونور بلغ الغايةَ ولو طال الأجلْ.

حياة الإيمان فيها القصد والاستقامة واليسر، وحياة الكفر فيها التعثر والضّلال والعُسر، والعجَب كلُّ العجَب ممَّن يختار الكفر على الإيمان!

ه الجرّةُ التّاسِعُ وَالعِشْرُونَ فِي مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله وَأَسِرُ واْقَوْلَكُو أُوٓ الْجَهَرُواْبِهِ عَلِيهُمْ عِلْيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ أَلَا يَعْلَوُمَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ ذَلُولَا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِزْقِيِّ عَوَ النَّهُ ورُ (١٠) ءَ أَمِنتُ مِمَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١٠ أَمْ أَمِنتُ مِمَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُ مُحَاصِبًّا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أُوَلَّهُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُ مُرَصَلَقَات وَيَقْبِضْ مَا يُمْس كُونَ إلَّا ٱلرَّحْنَ أَيْنَهُ بِكُلِّ شَيْء بَصِيرُ ﴿ أَمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَجُندُلُكُمُ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِن ٱلْكَيْفِرُونَ إِلَّا فِيغُرُورِ ۞ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مِلْ لَّجُواْ فِيعُوُوفَيْفُورِ ۞ أَفَيَن يَمْشِي مُكَيًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ ءَأَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَىٰ صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ﴿ قُلْهُ وَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ كُو وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْوَدَةَ قَلِيلًامَّاتَشُكُونِ۞قُلْهُوۤٱلَّذِي ذَرَّأُكُمْوْ ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُ وِنَ ﴿ وَيَ اللَّهِ مُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَا نَذِيرٌ عُبِينٌ ۞

﴿ قُلُ هُوَ الَّذِي أَنشَا كُرُ وَجَعَلَ لَكُرُ السَّمْعَ وَالْأَصْدَ وَالْأَقْنِدَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿ قُلُ هُوَ الَّذِي ذَرَا كُمُ فِي الْأَرْضِ وَالْيَهِ تُحْشُرُونَ ﴿ ﴾ ذَراً كم: أوجَدَكم. • لو أنَّ أحدنا عاش بدلَ العمُر أعمارًا متطاولة

 لو أنَّ أحدنا عاش بدل العمر أعمارًا متطاولة يشكرُ الله فيها على نعمةٍ واحدة من نِعمه ما وقاه قليلًا من حقِّه، أفلا نستجي من تقصيرنا؟!

 ما شكر الله حق الشكر من لم يسمع مواعظ الله تعالى، وينظر آثار عظمته وقدرته، ويتفكر بآياته وآلائه.

 خلق الله الخلق وبثّهم في الأرض ليَعمُروها بالحقّ والعدل، وإنه لجامعُهم مرَّةً أخرى وسائلُهم عمَّا استُخلفوا فيه؛ أقاموه بحقّه أم ضيَّعوه.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَا قُلُ الْعِلْوَعِنَدُ اللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ ثَا اللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ ثَا اللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ ثَا اللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ ثَالِمَا لَا اللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِينًا ﴿ ثَالِمَا لَا اللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِينًا لَاللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِينًا لَا اللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِينًا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

اختص الله ذاته العليَّة بعلم الساعة،
 وإن إيمان العبد بذلك يُريحه من متاهات الظنون، فلا يصدِّق مَن يدَّعي العلمَ بنهاية العالم، ويدرك أنه كذَّاب أَشِر!

 لو شاء الله أن يُطلعنا على موعد القيامة لأطلعنا، ولكنّه غيّبه عنّا لنبقى دائمًا على أُهبة الاستعداد لذلك اليوم العظيم.

وم المن القاسة والعشروق القالم المن القاسة والعشروق القالم

فَلَمَارَأَوْهُ رُلْفَةَ سِيَعَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا اللَّذِي كُنتُهُ هِ عَتَكُونَ ﴿ قُلُ أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكِنَى اللَّهُ وَمَن مِّعِى أَوْرَحِمْنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَهْوِينَ مِنْ عَذَابٍ اللّهِ ﴿ قُلُهُ وَالرَّحْمَٰنُ عَامِنَا بِهِ عَوَعَلَيْهِ تَوَكِّلْنَا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُوَفِى ضَلَالٍ مُّمِينٍ ﴿ قُلْ أَرْهَ يَهُ أَوْلَ أَمْنَهُمَ مَا وَكُلْنَا فَسَنَعَلَمُونَ مَنْ هُوَفِى ضَلَالٍ مُّمِينٍ ﴿ ﴿ قُلْ أَرْهَ يَهُ أَوْلًا فَمَن يَأْتِيكُمُ بِمِمَا عِمَعِينٍ ﴿

# المجافزة كالمجافزة كالمجافزة المجافزة المجافزة المجافزة المجافزة المجافزة المجافزة المجافزة المجافزة المجافزة ا

تَ وَالْقَلَرِ وَمَالِسَطُرُونَ ۞ مَاأَسَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَانَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى ﴿ فُلْ اَلَمْ عَلَى ﴿ فَلَا يَعْمَ وَرَبِكَ مِمْمُونِ ۞ وَانَكَ لَعَلَى ﴿ فُلْ اِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تُطِيعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ال

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيْنَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنُتُم بِهِ مِنَدَّعُونَ ۞ ﴾ رأُوهُ زُلِفةً: رأُوا عذابَ اللهِ قريبًا.

- حينما يرسب الطالب في امتحانه يغشى وجهَه الكآبة والخزي، فما بالكم بإخفاق المرء في اختبار الآخرة الذي لا استدراك له ولا رجوع عنه؟!
- مهما ظننت أنّ يوم القيامة منك بعيد، فإنه منك لقريبٌ قريب، فاستشعر دومًا دُنوَّه؛ لئلَّ تكونَ فيه من الخاسرين الخائبين.
   أَوْ أَلْ أَرَءَ يَشُعُ إِنْ أَهْلَكُنى اللهُ وَمَن مَعِى أَوْ رَحْمَنَا فَمَن يُعِيدُ الْكَوْنِ مِنْ عَدَابٍ أَلِيمٍ (اللهِ عَلَى)
- لا مُنقذَ لنا من الله إلا بالتوبة إليه والإنابة، والرجوع إلى دينه والعمل بشريعته، فأين نحن من كل هذا؟
- ﴿ قُلْ هُوَ اَلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَا بِهِ. وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ ثُمِينِ ۞﴾
- إن أُمَّةً أفرَدت الرحمن بالعبادة، لحريًّ بأبنائها
   أن يتراحموا فيما بينهم ويتآلفوا، ويتمثَّلوا في حالهم ومقالهم الرحمة بأرقى صورها.
- التوكُّل على الله وحده منجاةً من كلِّ هلكه،
   وتجلبةً لكلِّ بركه، وقد خابَ من جعل توكُّله على الرجال، أو الجاه والأموال.

﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ وُكُو غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُو بِمَآ وِمِّعِينِ ﴿ ۖ ﴾

غَورًا: غائرًا ذاهِبًا في الأرضِ لا يُنال. • إذا فتحت الماء فتدفّق عذبًا وافرًا، فاحمَد الله على نعمه، فكم من محرومٍ منها، وبالشُّكر تدوم النّعَم.

• ما لك تُطاول الجبال صلَفًا وكِبْرًا؟ أرأيت إن غارَتِ المياه في الأرض، فمن ذا الذي يُخرجها؟ فلنتواضع لله، ولنقرَّ بعَجزنا.

• بعض المسائل لا تحتاجُ إلا إلى سؤالٍ يدفع العقلَ إلى التفكُّر في حقائقَ لا مناصَ من الإقرار بها والتسليم لها.

### الله المنظمة ا

• قال قَتادة: (القلم نعمةُ من الله عظيمة؛ لولا القلمُ ما قام دينُ ولم يصلُح عَيش، والله أعلمُ بما يُصلح خَلقَه).

﴿ مَآ أَتَٰ بِغِمَةُ رَبِكَ بِمَجْنُونِ ۞ رَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا عَثِرُ مَمْنُونِ ۞ ﴾ غيرَ مَمُنُون: غيرَ مَنقُوص ولا مُنقطع.

حسبُ النبي ﴿ منزلةٌ عَليَّة؛ أنَّ الله سبحانه تولَّى الذبّ عن عِرضه الشريف، ودَفع افتراء المبطلين عنه.

- فليقُلُ المكذّبون فيك أيها النبيُّ ما شاءت لهم أهواؤهم وأحقادُهم، ألا يرضيكَ أن الله وصلك برضاه، وبأجر دائم من عُلاه؟ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ كَا اللهِ اللهِ اللهِ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾
- أُسئلت أمَّ المؤمنين عائشةً عن خُلق رسول الله هو، فقالت: (كان خُلفه القرآن) أي: بما تضمَّنه من حثً على المحاسن وتنفير من المساوي.
   كان نبينا هو مهتديًا بهدي الله تعالى؛ بتنزيه علمه عن الجهل، وجُوده عن البخل، وعدله عن الظّلم، وجِلمه عن الطّيش، وما أحرانا أن نهتدي بهديه.

وَهَسَبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ بِأَيْرِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴿ ﴾ بِأَيْرِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴿ ﴾ بِأَيْرِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴿ ﴾ بِأَيْرِكُمُ الْمَفْتُونُ وَالْجَنُونَ؟ • مهما افترى المفترون، وأرجف المرجفون، فإنَّ العاقبة لا ريبَ للمتَّقين؛ إذ لا يحقُ في النهاية إلا الحقُّ ولا يصحُ إلا الصحيح.

﴿إِنَّرَبَكَ هُوَاَعُلُمُ بِمِن صَلَعَن سَيلِهِ ، وَهُوَاَعُلُمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾
• لو بلغ زعيقُ المنافقين عَنانَ السماء في وَصم المهتدين وعَيب المتَقين ما ضرَّهم شيئًا؛ فإنَّ الله أعلمُ بالصالح والطالح، وبالمصلح والمفسد.

 ليس بمفتونٍ مَن أعمل عقله فانتفع به وبلغ طريق الهُدى والرَّشاد، ولكنَّ المفتون من عطَّل عقله عن قبول الحقِّ وهو أظهرُ من الشمس في كبد السماء!

﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُوكَ ۞ ﴾

- صاحب العقيدة لا يتخلَّى عن شيء منها؛ لأنَّ الصغير منها كالكبير، بل ليس في العقيدة صغيرٌ وكبير، فهي حقيقةٌ واحدة.
- أُولى خطوات النكوص عن الحقّ: مداهنةُ أهل
   الباطل، والرضا بالتنازل عن بعض الثوابت.
   ﴿ وَلاَ يُطِعَ كُلُ حَلَّانِ مَهِينِ ﴿ هَارِ مُشَارِمَتُمَا يَسْمِيمِ ﴿ ﴿ ﴾
- كثرة الحلف بالحق والباطل أمارة على عدم استشعار عظمة الله، ومن هان الله في نفسه، جعله الله مَهيئا في الدنيا والآخرة.
- اجتنب أيها المسلمُ شرَّ الأخلاق؛ الغِيبة والنميمة، فإنهما مُفسدان للقلب، قبل قطع حبال الودِّ، وإفساد الصِّلات بين الإخوة والأصحاب. ﴿مَنَاعِ لَلْخَيْرِمُعَتَدِ أَيْدٍ ﴿ اللَّهُ عَتُلْمِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَتَلَ أَيْدٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ .

زَنِيمٍ: دَعِيٍّ مَنسُوبِ إلى غَير أبيه.

- من خِذُلان الله لُعبده أن يُستعملَ ما آتاه من قوَّةٍ وجاه في الصدِّ عن دينه، ومعاداة أوليائه.
- فطر الله الناس على حبِّ المهذَّب المتواضع الحسن الحُلق، وعلى بغض اللئيم الغليظ السيِّئ الحُلق، فاحرِص على كسب ودِّ الناس واحذر نفورَهم. فَأَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ (اللهُ إِذَا تَتُلَى عَلَيْهِ عَايَنْنَا فَالُكَ أَسْطِيرُ الْأَوْلِينَ (اللهُ عَلَيْهِ عَايَنْنَا فَالْكَ أَسْطِيرُ الْأَوْلِينَ (اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَايَنْنَا فَالْكَ أَسْطِيرُ الْأَوْلِينَ (اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَايَنْهُ اللهُ وَلَيْنَا فَاللهُ وَاللهُ وَلَيْنَا اللهُ اللهُ
- إذا تجاوز المال اليد ليستقرَّ في القلب أورث صاحبَه الكِبْرَ والعُجب، فلا يخدعنَّك المال والجاه والولد عن ضعفك وحقيقة فقرك.
- الاستكبار والتمادي في الاغترار بالجاه والأولاد يُودي بصاحبه إلى رفض الحقِّ ووَصمه بالباطل؛ تنفيرًا منه ومن أهله، وأقبِح به من صفة!
- ﴿ سَنَيهُ مُهُ عَلَى الْمُزْطُومِ ١٠٠٠ ﴾ الخُرطُوم: الأنف.
- من نازع الله في كبريائه وعظمته أذلّه الله ذلًّا لا يخفى، وأهانه إهانةً لا تُمحى، فإيَّاك والكبرياء بغير حق.

﴿ إِنَّا بَلُوَنَهُمْدُ كُمَّا بَلُوْنَا أَصْحَبَ الْجَنَّةِ إِذْ أَفْتَمُواْ لِيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ ﴿ ۚ ۚ وَلَا يَسْتَنْتُونَ ﴿ اللهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآمِيْكُ مِن رَيِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ اللهِ فَاصَّبَحَتْ كَالْصَرِيمِ ﴿ اللهِ اللهِ

الجُنَّة: البُستان. لَيَصرِ مُنَّها: لِيَّاطَعُنَّ ثمارَها. ولا يَبقون شيئًا منها ولا يَبقون شيئًا منها للمَساكين، ولا يَستثنُون في قسمهم بقول: إن شاء الله. كالصَّريم: كاللَّيلِ المُظلِم.

- إن النَّعَم لتُسلَب من العبد ويُحرَم منها ما لم يؤدّ شكرَها، وأعظمُ شكرها استعمالها في طاعة الله ونفع عباده.
- كم من رجلٍ فوّت خيرًا كبيرًا بغفلته
   عن الاستثناء بقول: (إن شاء الله)، فما
   أحسنَ أن نعوّدَ ألسنتنا ذكرَها!
- نيَّة سوءٍ جعلت البستانَ كالصَّريم، فانوِ
   دومًا فعلَ الخيراتُ، واجتنب سوء النيَّاتُ؛
   فإن حياتنا تُزهر وتُثمر بمقدار رغبتنا في
   عون الآخرين، وحبِّنا للمساكين.

﴿ فَنَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿ أَنِ اَغَدُوا عَلَى حَرْبِكُو إِن كُنُمُ صَرْمِينَ ۞ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ ۞ أَنَلَا يَدَخُلَنُهَا اَلْمِوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ۞ وَغَدَوْاعَلَى حَرْدٍ فَدِرِينَ ۞ ﴾

صارمين: عازمين مُصرِّين. على حَرْدٍ: على قَصدٍ (على قَصدِهمُ السيِّئِ في مَنعِ المَساكين).

- هي عبرةً لكل إنسان؛ مَن كان قادرًا على نفع إخوانه فآثر المنع والحرمان، عُوجل بما لا يتوقع من خُسر وخِذلان.
- ظنّوا أن إمساك ما في أيديهم خيرٌ لهم، وما
   دروا أن الخير كلّه في بذله للمُحتاجين؛ فإن
   الله يعوّض العبد ما يُنفق، ويدَّخر له الأجرَ
   أضعافًا كثيرة.

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَصَآ الُّونَ ۞ بَلْ غَنْ تَعَرُومُونَ ۞ ﴾

- الإقرار بالذّنب فضيلة؛ لأنه الوسيلة إلى الرجوع عن الباطل، والفّيء إلى الرشد قبل فوات الأوان.
- كلُّ حرمانٍ يَهونُ بإزاء حرمان الهداية والاستقامة، فإذا حُرمتَ خيرَ الدنيا بذنوبكْ، فإيَّاك أن تُحرمَ خيرَ الآخرة بعِنادكْ!

﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَوْ أَقُلَ لَكُولُولَا شُسِبَحُونَ ۞ قَالُوا سُبَحَنَ رَبِنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ۞ ﴾

أوسَطُهم: أعدَهُم، وأحسنُهم رأيًا، وأرجحُهم عقلًا.

ما أجمل أن ينطلق اللسان بالاعتراف بالذنب، مع ندم القلب، فإن باب التوبة لا يُغلَق في وجه عبد صدق في توبته، وعزم على ترك الذنوب.

 كثرة التسبيح بالقلب واللسان،
 تحول بين المرء والآثام، فلنُكثر التسبيح لله الرحمن؛ ليكونَ لنا عصمةً من الزَّلل والافتتانْ.

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ﴿ ثَا فَالْوَائِوَلِئَنَا إِنَّاكُنَا طَنِعِينَ ﴿ ثَنَّ عَسَىٰ رَبُنَا أَن يُبْدِلْنَاخَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا رَغِبُونَ ﴿ ثَنَّ ﴾

• إذا أراد الله بعبد خيرًا فتح له باب التوبة والانكسار، والذلّ والذلّ والافتقار، ودوام التضرّع والدعاء، حتى تكونَ تلك السيّئة سبب رحمته وفوزه، {فأولِئِكَ يُبدّلُ الله سيّئاتهِم حَسَنات}.

﴿ كَنَالِكَ ٱلْعَلَاكُ ۗ وَلَعَلَاكِ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُّ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣ ﴾

- ألا ترى أهل الغواية تضيق صدورُهم لما يصيبُهم من مصائب الدنيا، أفلا يتفكَّرون فيما ينتظرُهم من عذاب الآخرة، فيرجعوا إلى الحقِّ وينجوا بأنفسهم؟!
- العلم نورٌ يهدي إلى التقوى وسبُل الرشاد،
   ولا خيرَ في علم لا يُثمر عملًا.
- ﴿ إِنَّ لِلْمُنَقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ النَّعِيمِ ﴿ اللَّهِ الْمَنْجَعَلُ النَّعِيمِ ﴿ اللَّهُ الْمُنْجَعَلُ الْمُتَلِّمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُكْرِكَيْفَ تَعْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ
- اجعل الجنّة وما أعدّه الله لأهل طاعته فيها
   من نعيم دائم نُصبَ عينيك، فإنّ ذلك أدعى إلى
   نشاطك في الطاعات، وشحذ همّتك إلى الصالحات.
- تعالى الله الحكم العدل أن يساوي بين المؤمنين الصالحين، والكفّار الفاجرين؛ {أفمَن كان مُؤمِنًا كمن كان فاسِقًا لا يَستَوُون}.
- ﴿ أَمْ لَكُرُكِنَهُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُوْ فِيهِ لَاَ غَيْرُونَ ۞ أَمْ لَكُوْ أَيْمَنَ عَلِتَنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ إِنَّ لَكُوْ لَمَا تَعَكَّمُونَ ۞ ﴾
- بعضُ الناس يجعل من هواه وحيًا، ومن رغَباته دينًا، ضاربًا عُرضَ الحائط بما بين يديه من شرع حنيف ودينٍ سديد، فما أضلَّه عن الحق!

و الجزُّ النَّاسِعُ وَالِعِنْ رُونَ فِي وَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إِنَّابَتَوْنَهُ وَكُمْ اَبْقَوَا أَصْحَبُ الْجَنَّةِ إِذَ أَفْسَمُوا لَيَصْوِيَهَا مُصْحِينَ ﴿ وَكَا الْحَبَحَثُ يَسَتَنُونَ ﴿ فَتَكَادَوْا مُصَبِحِينَ ﴿ وَأَنَى الْمَعْوَدُوا الْمُعْوِينَ ﴿ فَالْمَا مَنْ الْمُحْلَقُوا الْمُوْمِعَةُ وَلَا مُنْ الْمَعْوَدُوا الْمَعْوَدُوا الْمَعْوَدُولُ الْمَعْوَدُولُ الْمَعْوَدُولُ الْمَعْوَدُولُ الْمَعْوَدُولُ اللَّهُ وَالْمَعْوَدُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ

070

• ليس لك أيها العبدُ من عهدٍ عند الله أن يذرَكَ وأهواءك، ثم يُدخلَكَ الجُنَّة بلا حساب ولا عذاب! فأيقظ روحَك من سُباتها وإلا لقيتَ ما لا تشتهى.

﴿ سَلَهُمْ أَنْهُم بِنَالِكَ زَعِيمُ أَنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَا مُ فَلَيَأْتُواُ بِشُرَكَآبِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (اللهِ ﴾

- إلى كلَّ مَن استقوى بغير الله واعتزَّ به، اعلم أنْ لا أحدَ يغني عنك من الله شيئًا، ضعفَ الطالبُ يوم القيامة والمطلوب.
- ستخرس ألسنةُ الذين يتولَّون كِبْرَ الإضلال في الدنيا والتغرير بالأتباع، وتنطفئ شُعلتهم في عرَصات القيامة.
- ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِلَى السَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلَٰةً ۚ وَقَدْ كَانُوا يَدْعَوْنَ إِلَى ٱلشَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللللْمُولَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَّ اللَّهُ الْمُول
- من صرفه الكِبرُ عن وضع جبهته على الأرض؛ تواضعًا لله وإقرارًا بعبوديَّته، حِيلَ بينه وبين السجود في الآخرة تبكيتًا وتأديبًا.
- أيها الصحيحُ المعافى في بدنك، إيّاك والتهاونَ
   في الصلاة؛ فإنّ عاقبة ذلك حسرةٌ وندامة.
- إنَّ «أقرب ما يكون العبدُ من ربِّه وهو ساجد» فمَن آثر البعدَ عن الله بترك السجود، أبعده الله يوم القيامة وحرمه منه أبدًا.

حَشِعَة أَبْصَدُهُ مُوْتَرْهَفُهُ مِّذِلَةٌ وَقَدَكَانُواْ يُدْعَوَنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُرَّ سَلِمُونَ ﴿ فَا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِيلَا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ا

المرزع في المرازع المرزع المر

ٱلْمَاَقَةُ ۞مَاٱلْمَاقَةُ ۞ وَمَاآذُرَكَ مَاٱلْمَاقَةُ ۞كَذَبَتْ ثُوُدُوعَالاً بِٱلْقَارِعَةِ ۞قَامَّاثُمُودُ فَأَهْلِكُوْ إِبَالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّاعَادُ فَأَهْلِكُوْ إِبْرِجِ مَرْصَرِ عِلِيَةِ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِ هِرْسَبَعَ لَيَالٍ وَفَيْنِيَةً أَيَّا يِرِحُسُومًا فَتَرَى ٱلْفَرَهِ فِهَا صَرَّعَ كَأَنَّهُ مُرَاعًا زُنْغَلٍ خَلِويَةِ ۞ فَهَلَ أَزَىٰ لَهُ مِثِنَ كَافِيتِهِ ۞

> ﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَايَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

- أيُّ إنذار أشدُّ لهجةً من هذا الإنذارْ اإنه الله الملك الجبَّارْ، قد تكفَّل بالانتقام من كلِّ كاذب كفَّارْ، فاحذر بأسه وإلى رضاه البَدار البَدارْ.
- إقبالُ النِّعَم على العبد؛ من صحَّةٍ ومال وولد، ليست دومًا دليلَ قبول، فقد تكون استدراجًا لإقامة الحُجَّة عليه.
- إذا أراد الله إهلاك ظالم أغراه بالقوة والعظمة، واستدرجه بكثرة الأتباع؛ ليسير بنفسه إلى مصرعه، فيهلك شرَّ هلاك.

### ﴿ وَأُمْلِي لَمُنَّمَّ إِنَّا كَيْدِى مَتِينٌ ۖ ﴾

- إذا كان خيرُ الناس مَن طال عمرُه وحسُنَ عملُه، فإن شرَّهم بلا ريب مَن أُملِي له فطال عمرُه، وازدادت على مدار السنين آثامُه!
- حين يعزم امرؤ على التيل من خصم له يدبر له المكايد سرًا؛ لئلا يحتاظ ويحذر، أمّا ربنا الرحيم فإنه يكشف عن تدبيره ويُنذر عباده؛ ليَنجُوا من عذابه ونقمته.

﴿ أَمْ تَسْتَلُهُمْ أَجُرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثَقَلُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُعِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُوكَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

من مَغرَم مُثقَلون: من غَرامةِ ذلك مُثقَلون؛ لما يشقُ عليهم من بذل المال.

- تنزيه الدعوة عن مكاسب الدنيا وأطماعها العاجلة ضمان النجاحها، وتحقيق مآربها.
- ما قولك فيمن يُنكر غيب السماء ويطعن به، ثم ينسِجُ
   من أهوائه وأوهامه وأساطير الأوّلين غيبًا يركن إليه؟!

﴿ فَأَصْدِرْ لِحُكْمِ رَبِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ
الْمُحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكْظُومٌ ﴿ اللَّهِ لَوَلَا آن تَذَرَّكُهُ نِفْمَةٌ مِن رَبِّهِ النَّبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ اللَّ فَأَجْلَبُهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ ﴾ ﴾

صاحب الحُوت: هو يونسُ الله مَكُظُوم: مَمُلُوءٌ غَمًّا وغَيظًا.

- طريق الدعوة محفوفٌ بالعقبات والمشاق، يتطلَّب خوضُه الصبرَ والتجلُّد على كلِّ إيذاء وصدَّ وإعراض.
- النصر والتمكينُ بيد الله تعالى وحدَه،
   وكلُ شيء عنده بأجل، وعلى الدعاة المضيُّ في
   دعوتهم بعزيمة وهمَّة، دون استبطاء النجاح
   أو استعجال الثمرة.
- تداركُ الله عبدَه بالتوبة والغُفرانْ، نعمةٌ وتوفيق من الكريم المنّانْ، فأبقِ قلبك معلّقًا بربّك، ولو كنتَ من المقصّرين المفرّطين.

﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَوُا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَنِهِ لِمَّا سَمِعُوا ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجَنُونٌ ﴿ ﴾ ﴾

لَيُزِلِقُونَك بأبصارِهم: لَيُسقِطُونَكَ عن مكانِك؛ بنظرِهم إليك؛ عَداوَةً وبُغضًا.

- الحقد داء بغيض يحمل صاحبَه على رجاء هلاك مَن يحقدُ عليه، فلا تجعل للحقد إلى قلبك سبيلًا.
- ليس بغضُ الكقار الأوّلين للذّكر دون
   بغض الكقار المعاصرين، فليحذر الدعاةُ
   منهم فإنهم غيرُ مأمونين.

### ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعُالِمِينَ ١٠٠٠ ﴾

دعوتنا دعوةً عالميَّة، وهذا يقتضي منَّا اتِّباعَ أرق وسائل الحكمة في الدعوة، مع مراعاة تبايُن الشعوب واختلاف ألسنتها وثقافاتها.
 كيف يوصف بالجنون من أُرسل بهذا الدِّكر الكامل والشريعة المحكمة التي لا يحتملُ عِبءَ تبليغها إلا مَن كان أعقلَ الناس وأرجحَهم رأيًا؟ لكنَّه العِناد الذي يحمل صاحبَه على قول المتناقضات.

﴿ اَلْمَافَةُ اللَّهُ مَا الْمُأَفَّةُ اللَّهُ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا الْمَأَفَّةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

- سؤال كبيرٌ عن أمر جليل، لم يُذكر الجوابُ
   عنه؛ لثديمَ العقولُ التفكيرَ فيه، والشعورَ
   بخطر الموقف وضرورة الاستعداد له.
- إنه يوم الحق الذي لا مِرية فيه، يومً
   يكون فيه كل امرئ حقيقًا بجزاء عمله،
   فاستحضره أيها المسلم دومًا؛ بكثرة العمل،
   وقطع الأمل؛ إلا من رحمة الله وعفوه.
- عن ابن جُريج رحمه الله قال: {الحاقّة}
   حقّقت لكل عامل عمله؛ للمؤمن إيمائه،
   وللمنافق نفاقه.
- ﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيج صَرْصَرٍ عَلِيَةٍ ﴿ شَاسَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَنَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَادُ نَغْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿ فَهَلَ ثَرَى مَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَادُ نَغْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿ فَهَلَ ثَرَى مَرْعَى كَأَنَّهُمْ مِنْ بَاقِيكةٍ ﴿ فَهَلَ ثَرَى

بالطَّاغِية: بالصَّيحةِ التي جاوَزَتِ الحَدَّ في شِدَّتها. صَرصَرِ: شديدةِ البرد.

- أين المعتبرون ذوو البصائر والحجى؛ ليروا عاقبة من فجر واستكبرا إن الله حليم، ولكن أخذه شديد أليم.
- من نازع الله في كبريائه، وزاحمه في عظمته وخُيلائه، قصم ظهرَه واستأصل شأفتَه، وتركه كأصول نخل بالية، فهل من مُعتبِر؟!

﴿ وَمَآ اَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ. وَٱلْمُؤْتِفِكُتُ بِالْخَاطِئةِ (آ) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّمِ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً (آ) ﴾ والمُؤتَفِكاتُ: والمُكذِّبونَ بالرُّسُل.

الجزاء من جنس العمل؛ فلمًا قلب قومُ
 لوط الأوضاع ونكَّسوا الفطرة بإتيان
 الذكور دون الإناث، قلبَ الله بهم الأرضَ
 فجعل عاليها سافلها.

كلَّ من كذَّب أمرَ رسول الله شه سيلقى مصيرَ المكدِّبن قديمًا، وهو مصيرُ كلِّ مكدِّب لرسُل الله على مدار العصور؛ إهلاكًا وتعذيبًا.
 مَن أفحشَ في العصيان، وزاد في الطُّغيان، أخذه الله أخذة زائدة في الشدَّة والحِذلان، وما ظَلَمناهُم ولحين كانُوا هُمُ الظَّالمِين}.
 ﴿ وما ظَلَمناهُم ولحين كانُوا هُمُ الظَّالمِين}.
 ﴿ وَمَا ظَلَمناهُم وَلَكِنَ كَانُوا هُمُ الظَّالمِين}.
 ﴿ وَمَا ظَلَمنا اللهَ أَدُنُ وَعَيْما الْمُعالِيمِ الْمَعْلَما الْمُعَلَمَا الْمَادُ وَعَيْما الْمُعَلَما الْمُعَلَمَا الْمُعَلَمَا الْمُعْلَمَا الْمُعْلَما الْمُعْلَمَا الْمُعْلَما الْمُعْلَما الْمُعْلَما الْمُعْلَمَا الْمُعْلَمَا الْمُعْلَما الْمُعْلَمِينَا اللهِ اللهُ المُعْلَم المُعْلَمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُلْعَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ اللهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ اللهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللّهِ الْمُعْلَمُ اللّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُع

الجارِيةِ: السَّفينةِ التي صنَعَها نوحُ ﴿

 من أبلغ الدروس التي ينبغي الإفادة منها في قصّة غرق قوم نوح، معرفة عظيم قدرة الله ونفاذ مشيئته، وشدّة قهره وسطوته.

 ما أكثرَ العِبَرَ والمذكِّرات التي أرسلها الله إلينا، ولكن أين هي القلوبُ اليَقِظة الواعية التي تتذكَّر وتتَّعظ؟!

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفَحَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ اللَّهِ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَجِّالُ فَذَكَنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ اللَّهِ ﴾

أين المستكبرون في الأرض المتعالون على الحلق؟! إن نفخة واحدة بالصُّور كفيلة بهلاكهم وهلاك جميع الكائنات.

• مشاهد القيامة مخيفةً مَهولة؛ لا سلطانَ فيها الله ولا مشيئة لأحدِ سواه، فمن رامَ الأمانَ يومئذِ فليلًذ بجنابه، فلا مَنجى منه إلا إليه. فيومَيْز وَلَعَتَ الوَاقِعَةُ اللهِ وَانشَقَتِ السَّمَاءُ فَعِيَ يَوْمِيْزُ وَاهِيَةٌ اللهِ اللهِ يَوْمِيْزُ وَاهِيَةٌ اللهِ اللهِ اللهِ يَوْمِيْزُ وَاهِيَةٌ اللهِ اللهِ اللهِ يَوْمِيْزُ وَاهِيَةٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَوْمِيْزُ وَاهِيَةٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ما تكرارُ (يومَثذٍ) في الآية إلا مَنبَهةً
 على ضرورة استحضار ذلك اليوم العظيم
 في وجدان كل مسلم على الدَّوام، فأين المستحضرون المتفكِّرون؟

 سبحان القويِّ المتعال، فها هي ذي السماءُ التي رفعها، وجعلها بناء قويًّا شامحًّا، وسقفًا محفوطًا متماسكًا، قد باتت منفطرةً واهية، بقوَّتِه وعظيم قدرتِه!

﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا ۚ وَيَعِمُلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَبِدِ ثَمَنِينَةٌ ﴿ ۖ ﴾

 لكل يوم عظيم مشهدً عظيم؛ فانظر إلى السماء على سعتها وتباعد أنحائها ينتشر الملائكة الكرام في أطرافها؛ استعدادًا ليوم الفصل.

﴿ بُوْمِدِ نُعُرَضُونَ لَا نَعُفَى مِنكُرْ خَافِيةٌ ﴿ الله مَا أَقْسَاهَا مِن فضيحةٍ تُعرَضَ على رؤوس الأشهاد، وما أخزاها على أعين الجموع الغَفيرَه، فلا تخدَعك ستورُ الأرض؛ فإنَّ عين الله بكلِّ شيء بصيرَه.

• قال رجلٌ لأبي الدَّرداء . الله المَّد الله الله الله الله الله السريرة فيه علانية). ويا لها من وصيَّة يرتجف لها الفؤادُ الحيّ! الله المَّا مَنْ أُوتِلَ كِنْبُهُ اللهُ المَّا مَنْ أُوتِلَ كِنْبُهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

• يبلغ المؤمنُ من السعادة "

والبهجة الغاية حين يتسلَّم كتابَ أعماله بيمينه، ويُدرك أنه من الناجين، بل من المكرَّمين الفائزين، جعلنا الله منهم.

حَم تأنسُ حين تقف في الدنيا على كلمة طيبة خطّتها يمينك، وعلى عمل صالح طوّته الأيامُ عن ذاكرتك، فكيف سيكون أُنسُك بها يوم القيامة؟!
 إِنَ ظَننتُ أَنِ مُكْتِ حِسَائِيةً ﴿ الله ظَننتُ: أَيقَنتُ.
 استحضارُ اليوم الآخر من أهم أسباب النجاة؛ لأنه باعثُ على دوام مراقبة الله تعالى مع رجاء الفوز برضاه، ويبعَث المرءُ على ما مات عليه.
 أكسَسُ الناس من قال له أهُ أَهُ أَهُ أَهَ مُعلى.

أكيسُ الناس من قال: {هَاؤُمُ اقرَءُوا
 كِتابِيَهْ إِنِي ظَنَنتُ أَنِي مُلاقٍ حِسابِيَهْ} فإنه
 قد ظنَّ ظنَّا يقينًا فنفعه الله بظنِّه.

﴿ فَهُوَ فِي عِينَةِ زَاضِيَةِ ۞ فِي جَنَةٍ عَالِسَةٍ ۞ فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُوا رَاثُورُوا هَنِينَا بِمَا اَسْلَفْتُهُ فِي ٱلْأَبَارِ الْغَالِيَةِ ۞ ﴾

عن قتادة قال: أيّامكم هذه أيّام خالية فانية،
 تُؤدّي إلى أيّام باقية دائمة، فاعملوا في هذه الأيّام،
 وقدّموا خيرًا إن استطعتُم، ولا قوّة إلا بالله.

 كيف لا تكون الجنّة مَرضيّةً وقد أمِنَ فيها المسلمُ من العقاب، وحاز الرّضا والقواب؟!

حتى ثمارُ الجنّة أدناها الله من عباده المحسنين، الذين كانوا في أهلهم مُشفقين، فأيُّ إكرام أجلُ من هذا الإكرام، وأيُ إعظامٍ بعد هذا الإعظامُ؟

وَجَآءَفِرْعَوْنُومَن فَعَلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْلُ رَسُولَ

رَهِمْ فَأَخَلَاهُ أَخَلَةُ تَابِيَةً ۞ إِنَّالْهَ وَاللَّهُ الْمَاءُ مَلْنَكُمُ فِي الْمَارِيةِ

(النَجْعَلَهَا لَكُو تَذَكُرُو تَوْعَيهَا أَذُنُ وَعِيهُ (اللَّهُ وَاللَّهُ فِي الصُّورِ

(النَجْعَلَهَا لَكُو تَذَكُرُو تَوْعَيهَا أَذُنُ وَعِيهُ (اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ا

۞فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ ۞فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۞

كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓٵ بِمَآ أَسۡلَقَتُمۡ فِي ٱلۡأَيَّا مِٱلۡٓالِيَةِ۞وَأَمَّا مَنَّ أُوتِيَ

كِتَبَهُ ۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَرَّأُوتَ كِتَبِينَهْ ۞ وَلَوَّأَدْرِ مَاحِسَابِيّةٌ

®يَىلَيْتَهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ®مَآأَغْنَىٰعَنَى مَالِيَةٌ ®هَاكَعَنِّ سُلْطَانِيَةُ

هُ لَمُ الْخُرُةُ النَّاسِعُ وَالْمِشْرُونَ فِي الْمِنْ الْمُعَالَّةِ مَنْ وَالْمِشْرُونَ الْمُعَاقَةِ

۞خُذُوهُ فَعُلُوهُ ۞ ثُوَّا لَجْحِيهَ مَصَلُوهُ ۞ ثُوَّ في سِلْسِلَةِ ذَرَعُهَا
 سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَالسَّلْكُوهُ ۞ إِنَّهُ وَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيرِ ۞
 وَلَا يَحَضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَلْيَسَلُهُ ٱلْيُوعَ هُمُهُنَا حَمِيرُ ۞

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنْبَهُۥ يِضِالِهِ - فَيَقُولُ يَلْيُنِي لَرْ أُوتَ كِنْبِيَّهُ (\*) وَلَرْ أَدْرِ مَاحِسَابِيةَ (\*) يَلِيَّتُهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (\*) ﴾

• موقف عصيبٌ يقِفَّ له الشعر، وتسري القُشَعريرة من هوله في خلايا الجسد؛ فاحذر أن تعيشه، ما دام فيك عقلٌ يعي ونفسٌ يتردَّد؛

• قال قَتادة: تمنُّوا الموتّ والهلّاك، ولم يكن شيءٌ في الدنيا أكرة عندهم من الموت.

﴿ مَا أَغَنَى عَنِي مَالِيَةً ﴿ اللَّهُ هَلَكَ عَنِي سُلْطَيْنِيةً ﴿ اللَّهُ ﴾

• ليس صاحب السلطان مَن كَان ذا ملكِ وجاه وعظمة فحسب، ولكن كُل من أوتي عقلاً يميرُ به، وقدرةً يختار بها، فهو ذو سلطان على نفسه ومحاسبٌ عن اختياره. ﴿ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ﴿ آَ ثُرَ لَلْمِحِيمَ صَلُوهُ ﴿ آَ ثُرَ لَلْمِعَنَ فَاسَلُمُوهُ ﴿ آَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

كان أبو الدرداء كف يحض امرأته على تحثير المرق لأجل المساكين، ويقول: (خلعنا نصف السلسلة بالإيمان، أفلا نخلع نصفها الآخر بالإحسان؟).

• أرذلُ الأخلاق وأشنع الخصال: الكفرُ بالله تعالى وجحودُ نعمه، والبخلُ على الناس وقبضُ اليد عن مساعدتهم.

• مدارُ سعادة الإنسان ومادَّتها أمران: الإخلاصُ لله تعالى وهو تمامُ الإيمانْ، والبذلُ إلى الحَلق بوجوه الإحسانْ.

وَلَاطَعَامُ إِلَا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَا يَأْكُهُ وَ إِلَّا الْحَطِوُنَ ۞ فَلَا أُقْسِمُ

يِمَا تُبْمُرُونَ ۞ وَمَا لَا تُبْمِرُونَ ۞ إِنّهُ وَلَقُولُ رَسُولِ كَرِيمِ ۞ وَمَاهُو

يِقَوْلِ شَاعِرْ قِلِيلَا مَا تُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا يَقَوْلُ كَالَّهِ مِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ

۞ تَنزِيلٌ مِن زَّتِ الْقَلْمِينِ ۞ وَلَّو تَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَفَاوِيلِ ۞ لَخَذَذَا مِنْهُ الْوَيْنِ ۞ فَمَا مِنكُمُ

لَكَمْذُذَا مِنْهُ وَاللَّهِ مِينِ ۞ فُرَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَيْنِ ۞ فَمَا مِنكُمُ

مِنْ أَحَدٍ عِنْهُ حَلِينِ ۞ وَإِنَّهُ ولَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَقِينِ ۞ وَإِنَّهُ ولَتَمْرَةٌ عَلَى الْكَفِرِينَ

الْمَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمُ مُ صُكِيدٍ بِينَ ۞ وَإِنَّهُ ولَحَمْرَةٌ عَلَى الْكَفِرِينَ

۞ وَإِنَّهُ لَا تَعْرُونَ كُونَ الْكَفِيرِينَ ۞ وَإِنَّهُ ولَحَمْرَةٌ عَلَى الْكَفِرِينِ ۞ وَإِنَّهُ ولَتَعْمُ وَيَعْلَى الْكَفِرِينَ ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِينَ الْكَفِيرِينَ ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِينَ الْكَفِيرِينَ ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِينَ الْكَفِيرِينَ ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَعَلَى الْكَفِيرِينَ ﴾ وَاللَّهُ وَلِينَ الْكَلْكُونِ اللَّهُ وَلِينَ الْقُولِينِ ﴾ وَاللَّهُ وَلِينَ هُولِكُونَ أَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِينَ الْعَلَيْمِ فَالْكُونُ اللْلَهُ الْوَلِيلُ اللَّهُ وَلِينَ الْكُونِينَ ﴾ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْلُونَ الْعَلَى الْكُولُ وَلَى الْعَلَى الْكُولُونِ اللَّهُ وَلَى الْعَلَى الْكُولُولِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ وَلِينَا الْمُعْلِيمِ الْعَلَى الْمُعْلِيمِ الْعَلَى الْمُؤْمِنِ الْمَالِيمُ اللْعَلَيْمِ اللْهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَى الْمُؤْمِنِ اللْعَلِيمِ اللْعَلَيْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِينَ الْمِنْ الْعَلَيْمُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ

## المحكانية المحالية ا

سَأَلَ سَآيِلُ إِعَذَابِ وَاقِعِ ﴿ لِلْمَكَنِوبِينَ لِيَسَلَهُ وَافِعُ ﴿ فِينَ اللَّهِ وَيَ الْمُعَارِجِ ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَّبِكَ أُولَائُوحُ إِلَيْهِ فِي وَمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴿ فَاصْرِصَبْرَاجَيلًا فِي وَمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَاللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ ﴿ ثَنَّ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴿ ثَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ ثَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ

فِ أَيْ تَلَهُ إِلَّهُ الْسَكِونَ فِي الْمَارِدِ الْمَارِدِ الْمَالِينِ: صَدِيدِ أَهُلُ النَّارِ.

- ما من صداقة إلا وتنقلب يوم الحساب عداوةً ونفورًا، حاشا الأخوَّة في الله والمحبَّة فيه، فهي الباقيةُ الميمونة.
- منع المساكين الطعام في الدنيا، فمنعَه الله الطعام في الآخرة، وجعله يتجرَّع غُصَصَ الغسلين؛ جزاء وفاقًا.
- ﴿ فَلَآ أَقْيِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ. لَقُولُ رَسُولِوكِرِيمِ ۞ ﴾
- هذا أُعُمُّ قُسَمٍ في القرآن؛ يشمل العُلويَّات والسُّفليَّات، والدنيا والآخرة، وما يُرى وما لا يُرى؛ ليكونَ القرآن آيةً على صدق رسوله، وما جاء به من لدُن ربِّه.
- كيف لا يكون كريمًا من حَباه الله باجتماع الكمالات، ونرَّهه عن النقائص المعيبات؟ وإنَّ من أجلِّ الكمال تبليغ الرسالة بأمانة وإخلاص.
   وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ (اللهُ وَلَا يقولِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ (اللهُ وَلَا يقولِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ (اللهُ وَلَا يقولِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا نَدْمَ لِينَ (اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- الداعية يمضي في دعوته متجلًدًا صبورًا، غير عابئ بتثبيط المثبطين، ولا افتراءات المفترين، والله يدافع عنه وينصر دعوته، ما أخلص واستقام.

• يُدرك العربيُّ الفصيح بفِطرته البَونَ البعيد بين القرآن في علوِّ بيانِه، وسموِّ تبيانِه، وبين ما سواه من قول وكلام، ولكنَّه الكِبرُ واتِّباع الهوى!

وَلَوْ لَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿ اللَّهُ لَالْمَدْنَا مِنْهُ بِالْمِينِ ﴿ اللَّهُ مُنَا لَعْقَلْمَنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ اللَّهُ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَهْدِعَنْهُ حَجْدِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ ا

قُطعَ ماتَ صاحِبُه.

• حاشاه أن يتقوَّلَ على الله أو يزيدَ وينقُص، أو يغيِّر ويبدِّل، فقد تضافرت الأدلَّةُ القاطعة بأمانته وصدق ما جاء به؛ {وما يَنطِقُ عَنِ الهَوى، إنْ هو إلَّا وَحِيُّ يُوحَى}.

• لو شاء النبيُّ أن يُخفيَ من القرآن شيئًا لأخفى هذا الوعيدَ والتهديد،

ولكنَّها مخافةُ الله والأمانةُ في تبليغ الرسالة.

﴿ وَإِنَّهُ, لَنَذَكِرُهُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

- لا يُدرك قيمة الجوهرة النفيسة إلا عارف خبير، وكذلك القرآنُ لا ينتفع بكنوزه ودُرره إلا عارفُ بمزاياه، مهيًأ للاستفادة والاتعاط.
- ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكُذِّينِ اللَّهِ وَإِنَّهُ الْحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ٥٠ ﴾
- سيغدو القرآنُ حسرةً على المكذّبين به تَفري قلوبَهم فَريًا؛ لِما يرون من ثواب من آمن به واهتدى بهداه.
- ﴿ وَإِنَّهُ الْحَقُّ ٱلْيَقِينِ ١٠٠ فَسَيِّحَ فِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١١٠ ﴾
- إن هذا القرآنَ قويُّ في الحقِّ عميقٌ في اليقين، كيف لا وهو يكشفُ في كلِّ آيةٍ منه عن الحقِّ الخالص، واليقين المحض؟ أفلا نتَّخذه منهجًا لحياتنا؟
- امتن الله على خَلقه بأن أنزلَ عليهم كتابًا عظيمًا فيه صلاحُهم في الدنيا وفلاحُهم في الآخرة، فلنعترف بفضله، بدوام تنزيهه وشُكره.
- سُئل علي الله عن كلمة التسبيح (سبحان الله)، فقال: (كلمة رضيها الله لنفسه فأوصى بها خَلقَه). فأكثروا من التسبيح عملًا بوصيَّة الربِّ الكريم.

# الله المنظمة ا

- ﴿ سَأَلُ سَآمِلُ مِعَدَابِ وَاقِمِ اللَّهِ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ اللَّهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَاقِم اللَّهُ وَاللَّهُ عَظْمَةً رَبِّهم، فاستعجلوا بالعذاب؛ تعجيزًا وامتحانًا، وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم!
- أبشروا أيها الكفّارُ المكذّبون؛ إن سخطَ الله وعذابه واقعان بكم لا محالة، فلا تستعجلوه! {ويَستَعجِلُونَكَ بالعَذابِ ولن يُخلِفَ اللهُ وَعدَه}. هُرِّرَ اللهِ ذِي المَعَارِجِ ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَيْكِكَةُ وَاللّهُ مَا اللّهُ سَتَوْنَ ﴾ وَاللّهُ وَعَدَه اللهُ وَعدَه إللهُ وَعَدَه إلَّهُ وَعَرَكَ اللّهُ وَعَدَه إلَّهُ مَا اللّهُ وَعَدَه إلَّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ
- ما أعظمَك ربَّنا، رفعتَ السماء فوقنا بلا عمَد، وجعلتَها معارجَ تعرُج فيها الملائكةُ إليك، آيةً على عظيم صُنعِكْ، وعجيب فعلِكْ.
- يا له من يوم عظيم الأهوال! وحسبُك من هُوله ما يكون فيه من انقطاع الخَلق جميعًا إلى الله؛ انتظارًا لأمره فيهم.

### ﴿ فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَعِيلًا ١

- خير ما يتسلَّح به الدعاةُ سلاحُ الصبر؛
   لفِقَل العِبء، ومشقَّة الطريق، وضرورة
   الثبات لبلوغ الهدف البعيد.
- يتجلَّى جمالُ الصبر بسكون الظاهر؛ بالثَّبات ورباطة الجأش، وبسكون الباطن؛ بالرِّضا والتسليم، وبرد اليقين.

### ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ, بَعِيدُالْ وَنَرَنَهُ فَرِيبًا ٧

- أهل الغفلة لا يفتؤون يستبعدون الموت والحساب، وكأنَّ حياتهم سرمديَّةٌ لا نهايةً لها، ولكن ما أسرع الموت في طيَّهم وجعلهم خبرًا من الأخبار!
- تذكُّر اليوم الآخر واستحضارُ قربه يُعينان المؤمنين الصالحين، والدعاة العاملين، على الصبر على ما يُلاقون من متاعبَ وعقبات. ﴿ يَوْمُ تَكُونُ ٱللَّهَالِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْمُهُلِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْمُهُلِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْمُهُلِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْمُهُلِ حَبِيمًا ﴿ وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْمُهُلِ حَبِيمًا ﴿ وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْمُهُلِ حَبِيمًا ﴿ وَتَكُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ ا

كالمُهْل: كحُثالةِ الزَّيت. كالعِهنِ: كالصُّوفِ المَصبُوغِ المَنفُوشِ الذي ذَرَتهُ الرِّيحِ.

• قطع الهولُ المروِّع جميعَ الوشائج، وحبس النفوسَ على همِّ واحد، فما عاد أحدُّ يلتفت لسواه، إنه همُّ الحساب، والنجاة من العذابْ.

﴿ يُمَصَّرُونَهُمْ ۚ يُودُّ ٱلْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيلِهِ بِبَنِيهِ ﴿ اللَّ وَصَنِحِبَةِهِ - وَأَخِيهِ ﴿ اللَّ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويهِ ﴿ اللَّ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثَمَّ يُنْجِيهِ ﴿ اللَّ ﴾

• أرأيت إلى أحب الخلق إليك، من كنت تضعُهم بين أهداب عينيك، إنهم أوَّلُ مَن لو تضعُهم بين أهداب عينيك، إنهم أوَّلُ مَن لو أُتيح لك أن تفتدي بهم من العذاب لفعَلت؟! • مَن أبطأ به عملُه لم يُسرع به نسبُه، ولا قرابتُه وأصحابه وعشيرته، فحذار أن تجعل أحدًا من الحلق سببًا لضلالك، وانجُ بنفسك قبل هلاكك. • يا له من مشهدٍ مَهول! حين تُبصر بعينيك فلذات أكبادك يَهيمونَ في فزع الحشر على وجوههم، فتُشيح عنهم مشغولًا بهميّك،

﴿ كُلِّدً ۚ إِنَّهَا لَطَىٰ ١٠٠٠ نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ ١٠٠٠ ﴾ نزَّاعةً للشَّوى: قَلَّاعةً بشِدَّةٍ حَرِّها جلدةَ

وهواجس نفسِكُ!

نزَّاعة للشَوى: قَلاعة بشِدَّةِ حَرِّها جِلدةَ الرَّأْسِ، وسائِرَ أطرافِ البَدَن.

• أيها المتعلِّق بحبال الأوهام، هلَّا صحَوتَ من غفلتك! إن نار الجحيم تذهب أوَّلَ ما تذهب بما تظنُّ نفسَك تدفع به العذابَ من أطرافك!

﴿ تَلَعُواْمَنَ أَذَبَرُ وَتَوَكَّى ﴿ آَنَ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿ ﴾ • كان يُدعى من قبلُ إلى الهدى فيُدبر ويتولَّى،

وها هو ذا اليومَ تدعوه جهنَّم ليصطلي بحرِّها ولا يملك أن يُدبرَ أو يتولَّى!

من شغله الحرص على الدنيا، وجمعُ المال
 وكنزُه عن العمل للآخرة، لم يملك أن ينشغلَ
 عن الاستجابة لدعوة جهنَّم إلى عذابها!

﴿ إِذَ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـلُوعًا ۞ إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ جَرُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ۞ ﴾

لا شيء كالإيمان والعمل الصالح يمنحُكَ
 أيها العبدُ الطُّمَأنينه، ويكسوك بثوب السَّكينه، ويعصمُك من الجزع عند وقوع الشرِّ، ومن الشحِّ عند حصول الخير.

 يُروى عن الحسن البصري أنه قال: (حبُّ الدنيا رأسُ كلِّ خطيئة)، فإيَّاكم وإيَّاها؛ فإنها تدعو إلى الشعِّ والطمع، وتقود إلى اليأس والجزعْ.

 أعظم ما يزكّي المسلم ويخلّصه من مساوي الأخلاق، المداومة على الصلاة، فما أحرانا أن نبتهل إلى الله بالدعاء: {رَبِّ اجعَلني مُقِيمَ الصَّلاةِ ومِنْ ذُرِّيَّتى رَبَّنا وتَقَبَّلْ دُعاءٍ}.

﴿ وَٱلَّذِيكَ فِى أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ۞ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞ ﴾

• شعورُك أيها المسلم أن للمحتاجين حقًا في مالك هو شعورٌ بفضل الله عليك من جهة، وشعورٌ بآصرة الأخوَّة الإنسانيَّة من جهة أخرى.

ليس كالإنفاق في سبيل الله أمر يحرّر النفس من ربقة البخل، فضلًا عن أن يكون ضمانة اجتماعيّة لتكافل الأمّة وتعاونها.
 وَالّذِينَ يُصَدِقُونَ بِيَوْمِ اللّذِينِ أَنْ وَاللّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ (اللهُ عَذَابَ رَبِّهم مُشْفِقُونَ (اللهُ عَذَابَ رَبِّهم مُشْفِقُونَ (اللهُ عَذَابَ رَبِّهم مُشْفِقُونَ (اللهُ عَذَابَ رَبّهم مُشْفِقُونَ (اللهُ عَنْ عَذَابَ رَبّهم مُشْفِقُونَ (اللهُ عَنْ عَذَابَ رَبّهم مُشْفِقُونَ (اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

• المصدِّقُ بالحساب يعملُ وبين عينيه ميزانُ السماء لا ميزانُ الأرض، فلا يرجو شكرَ شاكر ولا ثناء إنسان، إلا رضا الله الديَّانُ.

المؤمن الصادق لا يغترُّ بما على على على على المحلى المحلى

في حفظ الفروج طهارة للنفس وسلامة للأسر وأمان للمجتمع، ومن صان أعراض المسلمين لم يُرِه الله في عِرضه ما يكره.

من عظمة الإسلام أنه حتَّ على النكاح؛ لتبقى الشهواتُ منضبطة بضابط العقَّة والحلال، فيا عجبًا لمن يصرُّ على إفراغها بالحرام!
 ﴿ وَالِّذِينَ مُمْ لِأَمْنَامِهُ وَعَهْدِهُ رَعُونَ ﴿ "" وَالذَينَ هُمْ

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَائِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ بِشَهْدَتِهِمْ قَايِمُونَ۞﴾

كُلُّ ما آتاك الله أيها العبدُ من نِعَم إنما هي أمانةُ ائتمنكَ عليها، فإن جعلتَها في غير طاعته فقد خُنتَ الأمانةَ وكفَرتَ بالنعمة.

 لا يزال المؤمن بجاهد نفسه في المحافظة على الصلوات حتى يستشعر حلاوة الإيمان، ويذوق لدَّة الطاعة، فتغدو الصلاة قرَّة عين له، كما جعلها الله لحبيبه المصطفى في قرَّة عين.

اللوزة القاسعة والعقرون المستارج الموزة الفتارج

## ﴿ أُوْلَيْكِ فِي جَنَّنْتِ مُكُرِّمُونَ اللَّهُ ﴾

• أرأيتَ إلى أصحاب تلك الصفات الحميدة؟ لمَّا ارتقَوا إلى عَليائها، مترفِّعين عن السفاسف والدَّنايا، رفعهم الله إلى جنَّات النعيم، ومنَّ عليهم فيها بألوان التكريم.

﴿ فَالِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فِلَكَ مُهْطِعِينَ ۞ عَنِ ٱلْمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيْطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُدّخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ۞ كَلَاّ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

قِبَلَكَ مُهطِعين: نحوكَ مُسرعينَ، مادّين أعناقَهُم إليك. عِزين: جَماعاتٍ مُتفرّقين.

- أنّى لهم دخولُ الجنّة وقد أعمَتهم مناصبُهم ومنازلهم وأموالهم، فاستكبروا عن قبول الحقّ والإذعان له، فما لهم والكِبْرَ وقد خُلقوا من نطفة حقيرة وماء مَهين؟!
- لا يحفُ النفس عن غرورها إلا استحضارُ أصلها، فما كان من ماءٍ مَهين لا يليقُ به أن يتغطرسَ ويتكبَّر.
- يا له من بيانٍ مُعجز؛ بألفاظٍ يسيرة قليلة مسحَ كبرياءَ الكافرين مسحًا، ونكَّس خُيلاءهم تنكيسًا، دون كلمةٍ نابية واحدة.

الم الحين النّاسة والعِشرون الله المراجع المنافع النّاسة والعِشرون الله المراة أنتي

عَلَىٓ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرَهُمْ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ ال

## المجافزة التحريق المجافزة التحريق الت

> ﴿ فَلَا أُقْيِمُ مِرِي الْمُسْزِقِ وَالْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَدِدُونَ ﴿ عَلَىٰ اَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ تُبَدِّلَ خَيْرَايَنِهُمْ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾

بمَسبُوقين: بمَغلوبين؛ فلا أحدَ يَفوتُنا ويُعجزُنا إذا أردناه.

- حيث يمّم الناسُ وجوهَهم شرقًا أو غربًا رأوا من آياتِ الله البديعة الناطقة بعظمته وكبريائه، ثم يأبى أكثرُهم إلا كفورًا!
- إن الله القويَّ الجليل الذي أحكم خلقَ الكون وأبدع صنعَه، لا يُعجزه أن يستبدلَ بكم أيها الكفَّارُ قومًا أصلحَ وأمثلَ، يطيعونه ولا يعصونه.
- ﴿ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْمَبُواْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُ الَّذِي يُوعَدُّونَ (١٠) يَوْمَ يُخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعَا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ (١٠٠٠ خَشِعَةُ أَصَرُهُمْ رَهِعُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ (١٠٠٠)
- نُصُبٍ: أحجارٍ تُعبَدُ من دونِ الله. يُوفِضون: يُهَروِلونَ ويُسرعُون.
- أيها الداعية، لا تبتئس لقلّة المستجيبين لدعوتك، فحسبُك أن تبلغ رسالة ربّك.
- ما أسرع الكافر إلى دروب الباطل وسيأتي يوم يُرغَم فيه على المسارعة لملاقاة جزاء ربّه العادل، وقد غشيه الخزي يومئذ والمهانة.

## **② 3**99999

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ فَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ أَنْذِرْ فَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَاكُ أَلِيدٌ (١) ﴾

- تقتضي الحكمةُ أن يتصدَّى للدعوة في كلِّ جماعة فردُّ منهم على درايةٍ بهم وبطبائعهم؛ فذلك أدعى للقَبول منه، والاستجابة لدعوته.
- من رحمة الله الواسعة بخَلقه؛ أن بعث إليهم الرسل مبشّرين بالنعيم، ومنذرين من الجحيم، ليقيم عليهم الحجّة فـ(مَن عَمِلَ صالحًا فلِنَفسهِ ومَن أساءً فعَليها وما ربُّكَ بظَلَّامٍ للعَبيد}.

﴿ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي لَكُونَ نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهُ

 يجب على الدعاة التلطّف بالمدعوين، وتخير أفضل أساليب الخطاب؛ لاستجلاب قلوبهم،

واستمالة نفوسهِمْ.

- الداعية الصادقُ يبتغي بدعوته وجهَ الله تعالى، ولا يرجو مجدًا شخصيًّا ولا غرضًا دنيويًّا، ولن تنجحَ الدعوة حتى تتنزَّه عن المنافع والمصالح.
  - ﴿ أَنِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ ﴾
- إنها خلاصةُ دعوة المصلحين في كلِّ جيل من الأجيال؛ إفرادُ الله بالعبادة، ومخافةُ نقمته وخشيةُ عقابه، وطاعةُ أنبيائه ورسله.
- تقوى الله هي الضمانةُ الحقيقيَّة لاستقامة الناس على منهج الحقِّ، وعدم التلقُّت عنه إلى هنا أو هناك، وهي الباعثُ على مراقبة الله، بلا رياء ولا مماراة.

﴿ يَغَفِرْ لَكُمُ مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُوَخِّرَكُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّىٰ إِنَّ أَجَلُ اللهِ إِنَّا أَجَلُ مُسَمَّىٰ إِنَّ أَجُلُ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْكُنتُدْ تَعْلَمُونَ ۖ ﴿ ﴾

• بادروا بالطاعات؛ فإن الله يبسُط في أَجَل العبد إمهالًا له حتى يتوبَ ويُصلح، فإذا جاء الأجلُ بطَلَ العمل، ولا ينفع حينئذ تحسُّر ولا ندم.

- ﴿ قَالَ رَبِ إِنِي دَعُوتُ قَرْمِى لَيْلاً وَنَهَاراً ﴿ فَا مَنْ مَرْدَهُمُ مُرَدِهُمُ وَمُقَادَ اللّهِ مَرَادًا فَلَمْ مَرْدُهُمُ وَمُقَادَا إِنّا مِكْمًا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِر لَهُمُ مَالْمَا أَضَرُوا أَصْبَعُمُ فَيَ الْمَائِمُ السَّغْشُوا وَأَسْتَغْشُوا أَسْتِكْبَارًا ﴿ ﴾ استَغشوا وَأَصَرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا أَسْتِكْبَارًا ﴿ ﴾ استَغشوا ثيابَهُم تغطوا بها؛ مُبالغة في كراهية الدعوة. والحدود والدَّأْبُ بمقدار الهمِّ، فمن حمل همَّ الجهد والدَّأْبُ بمقدار الهمِّ، فمن حمل همَّ
- الجهد والدَّأبُ بمقدار الهمِّ، فمَن حمل همَّ الدعوة نشِطَ لها ليلَ نهازَ، ولم يُبالِ في سبيلها بمشقَّة، ولم يعبأ بتعبٍ أو نصب.
- في الحديث: «قلوبُ العبادِ بينَ إصبعَينِ من أصابع الرَّحمن» فالهدايةُ من الله وحدَه، وعلى الداعية أن يبذلَ جهدَه ما استطاع.
- لا يزال المرء يستكبر ويعاند حتى يطمس الله على بصيرته؛ فلا يَميرُ بين حقّ وباطل، ولا حلال وحرام.
   شُمّ إِنّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ثُمّ أِنّ أَعْلَتُ هُمْ وَأَسْرَتُ لَمُمْ إِسْرَارًا ﴿ ﴾
   وأَسْرَتُ لَمُمْ إِسْرَارًا ﴿ ﴾
- اطرُق أيها الداعيةُ كُلَّ باب يُرجى منه تبليغُ
   رسالة السماء، ولا تدع وسيلةً ولا طريقةً إلا
   واتَّبعها، فما يُدريك بأيها يكون التوفيق.
- لكل مقام مقال؛ والداعية الفَطِنُ يدرك بحكمته ما يصلح في زمانٍ دون زمان، ومكانٍ دون مكان، فيلبَسُ لكل حال لَبوسًا.
   فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ, كَانَ عَفَارًا اللَّهُ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِدَرَارًا اللَّ وَيُمْدِدُهُ بِأَمُولِ وَبَيْنَ وَجُعَل لَكُوْ أَنْهَرًا اللَّهَ اللَّهُ اللْمُعَالِي اللْمُولِيَا اللَّهُ اللَّ
- إن الله لطيفٌ حليم، واسعُ الرحمة كثيرُ المغفرة، وما عليك أيها العبدُ الغارق في الآثام إلا أن تجتهدَ بالتوبة والاستغفار، وستجدُ ربّك توّابًا رحيمًا.
- كان رسول الله ﷺ لا يفتاً يستغفر ربَّه كلَّ يوم
   أكثرَ من سبعين مرَّة، فهلًا لهِجنا لربّنا بالاستغفار؟!
- خرج عمر بن الخطّاب الله يومًا إلى الاستسقاء، فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف، فقيل له: ما رأيناك استسقيت! فقال: والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء، وطلبت المطر بمجاديح السماء التي يُستنزَل بها.
- قال قَتادة: (كانوا أهلَ حبِّ للدنيا، فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق التي يحبُّونها)؛ إذ النفسُ مولعةٌ بحبِّ العاجل دون الآجل.
- الاشتغال بالطّاعات والقرُبات، سببٌ لانفتاح أبواب الخيرات والبركاتْ.

﴿ مَا لَكُورَ لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ آَنَ وَقَدْ خَلَقَكُمُ ٱلْمُوارًا ﴿ اللَّهِ ﴾

أطوارًا: طَورًا بعد طَور؛ نُطفةً ثم عَلَقةً ثم مُضغةً ثم مُضغةً ثم عظامًا، ثم خَلقًا تامًّا.

- توقير الله جلَّ وعلا ليس كلماتٍ تتحرَّك بها الألسُنُ فحسب، ولكنَّه خشيةٌ في القلب تورث العمل بخشوع وإخلاص.
- أيُّ عذر لكم في ترك مخافة الله تعالى، مع أن أدلَّة كمال قُدرته أظهرُ ما تكون في خَلقكم أنتم {وفي أنفُسِكُم أفَلا تُبصِرُون}؟!
- من أعظم الظُّلم وغاية الجهل أن تطلبَ الإجلالَ والتوقير من الناس، وليس في قلبك ذرَّةً من توقير الله وتعظيمه.
- ﴿ أَلَمْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا (اللهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا (اللهُ وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا (اللهُ عَلَى الشَّمْسُ سِرَاجًا (اللهُ عَلَى الشَّمْسُ سِرَاجًا (اللهُ عَلَى السَّمْسُ سِرَاجًا (اللهُ عَلَى السَّمْسُ سِرَاجًا (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه
- مَن تأمَّل خلق الله العظيم من سماوات وشمس وقمر تأمُّلًا واعيًا، استشعرَ عظمةً الله وجلاله، فخضعَ لأمره وأذعنَ لهديه.
- رفع الله السماء فوقنا سقفًا يحفظنا، ويحمي أرضنا، وجعل فيها الشمس والقمر مسخَّرةً لنا؛ بكثرة منافعها، وجليل عوائدها، فلله الحمدُ والمنَّة. ﴿وَاللّهُ أَنْبِتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ اللّهُ مُ يُعِيدُكُمُ فِيهَا وَمُغْرَجُكُمْ إِخْراجًا ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- كلمات قليلة اختصرت رحلة طويلة، من ساعة الخلق إلى ساعة البعث، ما أحرانا أن نتأمّلها ونتدبّر معانيها؛ لنعمل لحياتنا الباقية لا لحياتنا الفانية!
- كيف يغترُّ بالأمل، ويتغافل عن الأجَل،
   مَن علم أنه من التراب خُلق وإلى التراب
   يعود؟ فطوبي لمَن أصلح واستعدَّ للمَعاد.
- ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۞ ﴾ شُبُلًا فِجَاجًا ۞ ﴾
- انظُر أيها العبدُ إلى الأض كيف ذلّلها الله لمعاشِك، وجعلَ فيها طرقًا ميسَّرة تبلّغك حوائجَك، فاحمَد الله واشكُر له، ولا تكُ من الجاحدين!
- ﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱنَّبَعُواْ مَن لَوْ يَزِدُهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ﴿ اللَّهِ ﴾
- إذا اعترضت طريقك عقبة كؤود فلا تبتئس ولا تحزن، ولكن ارفع إلى مولاك يديك، وقل: يا رب، يا رب.

- ما أكثر المتبوعين الذين يسخِّرون مالهم وجاههم في صدِّ الخلق عن الحقِّ، فلا يزيدُهم ذلك إلا خسارًا.
- اتّبع أهل الدين والتقوى؛
   فإنهم كحامل المسك لا تنالُ منهم إلا طِيبًا، وإيَّاك وأهلَ الدنيا؛ فإنهم كنافخ الكِير، إن لم يُحرق ثوبَك آذاك بريحه الخبيثة.
- إن أغلى ما تملك عقلك فلا تبعه لأحد، وإيّاك والتبعيّة العمياء؛ فإنها تُفضي إلى الهُلك والضياع. ﴿ وَمَكْرُوا مَكْرًا المُلكِ والشياع.
- هذا حال الكفار على مدار الأزمان؛ لا يألون جهدًا، ولا يدَعون طريقًا للكيد بالدعوة والدعاة إلا سلكوه، فلنعرف عدونًا ولنحتَط لمكره.
- ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُوْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدُّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ۞ وَقَدَّ أَضَلُّواْ كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ الظَّالِدِينَ إِلَّا صَلَالًا ۞ ﴾
- كفَّار اليوم ككفَّار الأمس، لا يفتؤون يزيِّنون الشرورَ للعامَّة، ويصرفونهم عن الحقِّ؛ بفتح أبواب الشَّبهات وإثارة الشهوات، مستخدمين في ذلك كلَّ الوسائل من مال وإعلام وغيرهما.
- انظر إلى جلد الكفّار في الإفساد،
   وتواصيهم وصبرهم على باطلهم، أو ليس أهل الحقّ أولى بذلك؟
- ﴿ مِمَّا خَطِيٓكَ بِهِمْ أُغَرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمُ مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ۞ ﴾
- إن الله حليم رحيم بعباده؛ لا يأخذُهم بقليل الذنوب، حتى إذا تمادَوا في الطُّغيان، وعتَوا عن أمره بالعصيان، أخذهم أخذَ عزيز مقتدر.
- إنما هي أعمالُك أيها المسلم ترفعك وترتقي بك، أو تُرديك وتهوي بك، ولا يظلم ربُّك أحدًا (فمَنْ يعمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ، ومَنْ يعمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرهُ}.
- ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِهِ بِنَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمُ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوۤاْ إِلَّا فَاحِرًا كَالَّهُ وَلَا يَلِدُوۤاْ إِلّا فَاجِرًا كَالِّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّا

دَيَّارًا: أَحَدًا حَيًّا، يُدُورُ ويتحرَّكُ في الأرض.

يُرْسِلِ السّمَاءَ عَلَيْكُم ِقَدْرَادُا ۞ وَيُمْدِذُهُ بِأَمْوَل وَيَهْبِن وَيَجْعَل
الْكُوْجَنْتِ وَيَجْعَل الْكُوْ أَنْهَرُا ۞ مَالكُوْلا تَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا ۞
وَقَدْ خَلَقَكُو أَطْوَارًا ۞ أَلْوَ تَرَوْل كَيْفَ خَلَق اللّهُ سَبَعَ سَحَوَتِ
طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَر فِيهِنَ فُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۞
وَلَلْكُهُ أَنْبُتكُم مِنَ الْمَرْضِ بَبَاتًا ۞ فَرُيُعِيدُ كُوهُ وَهِ الْكَهُ أَنْبَتكُم مِنَ الْمَرْضِ بَبَاتًا ۞ فَرُيعِيدُ كُوهُ وَهُوهُ وَلَيْتَهُ كُولُوهُ وَلَلْكُ أَلْأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِنَسْلُكُو أَمْنَ اللّهُ وَمَعْمُونِي وَلَنْبَعُواْ مَن لَيْرَوْهُ مَنْ اللّهُ وَوَلَدُهُ وَاللّهُ وَمَا لَكُوا اللّهُ وَمَكُولُ وَمَكُولُ وَمَكُولُ مَنْ اللّهُ وَوَلَدُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَلْكُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَوَلَدُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَوَلَدُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَلّالِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

الْجُزُةُ التَّاسِعُ وَالمِشْرُونَ اللهِ المِلمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

مِّمَا حَطِيَّتِهِمُ أُغُرِفُواْ فَأَدْخِلُواْ نَاكَا فَاهَ يَجِدُواْ لَهُمْ مِِّن دُونِ اللّهَ أَنصَاكَ الآرَضِ مَنَ الْكَفِينِ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُ رَيُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَكِدُواْ الْآفَاجِرَا حَفَازًا ﴿ رَبِّ اعْفِرْ لِي وَلَالِدَى وَلِمَان دَخَلَ بَيْتِي مُوْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا لَذِرِ الظَّللِمِينَ إِلَّا تَبَازًا ﴿ ﴿ وَلَا لَكُورِ اللّهِ اللّهِ

لَاتَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَاسُواعَا وَلِايغُوثَ وَيَعُوقَ

وَنَسَرًا ۞ وَقَدْ أَضَلُواْ كَنِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَا ۞

- يغدو سؤال الله استئصال الظالمين لتطهير الأرض من ضلالهم ضرورة، حين تستعصي نفوسهم على الانصياع لشرع الله ووحيه.
- أنبياء الله هم أعظمُ المصلحين؛ لا يرجون إلا هداية الناس وتطويعَهم لربِّهم، وما يُسخطهم على الكفَّار إلا خشيتُهم من فتنة المؤمنين عن دينهم.
- لا عليك أن تدعو على الظالمين بالهلاك والتَّمارْ، ما لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الصلاح والوقارْ، وأولى من ذلك الدعاء بهدايتهم.
   ﴿ رَبِّ اَغْضِرُ لِى وَلوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ سَتْحَ مُؤْمِنًا
- ﴿ رَبِّ اعْضِرُ لِي وَلِولَاتُ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَلَا نَزِدِ الظّلِلِينَ إِلَّا بَبَارًا ۞ ﴾ تَبارًا: هَلاكًا وخُسرانًا.
- غفرانُ الذنوب نعمةٌ كبرى ومنّةٌ عظمى؛ فهي سببٌ في دخول الجنان، والفوز بالرّضا والرضوان، فأكثروا من الاستغفار لأنفسكم وأهليكم.
- لئن تناءت بك الديارُ عن الأهل والأصحاب، إنهم معك ما تذكّرتهم بدعواتك، وخصصتَهم باستغفارك؛ فلا تبخل عليهم فإنه من البِرِّ.
- الافتقار إلى الله وعونه شعور ينبغي ألا يفارق نفس المؤمن مهما بلغ في درجات الطاعة، ومراتب الصلاح والرشد.

المِيْرَةُ النَّالِيَّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النِّلِيِّةِ النِّلِيِّةِ النِّلِيِّةِ النِّ المُنْفِقَةِ النِّلِيِّةِ النِّلِيِّةِ النِّلِيِّةِ النِّلِيِّةِ النِّلِيِّةِ النِّلِيِّةِ النِّلِيِّةِ النِّ

بِسْ مِاللَّهِ الرَّهِ اللَّهِ الرَّالِيِّ

شِوْنَةُ الْجِيْنُ ﴿

﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىٰٓ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرُّوانًا عَجَبًا ﴿ يَهُمْ يَهُدِى إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِمْ وَلَنَ نُشُرِكَ بِرَبِنَا أَحَدَانَ ﴾ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدَانَ ﴾

- لنتأمَّل حالَ الجنَّ بعد إصغائهم إلى آيات القرآن، كيف امتلأت نفوسُهم بمعاني الإعجاب والتعظيم، لهذا البيان المحكم الكريم، أو لسنا أولى بهذا منهم؟
- ما أحرانا أن نجتهد وننشط في تبليغ القرآن وإسماعه للعالمين؛ لعلَّ الله يُجري الخيرَ على أيدينا ويجعلنا سببًا لهداية الناس بكلامه المبين.
- مَن لم يهدِه القرآنُ للحقِّ والتوحيد الخالص،
   فلن تنفعَه آلافُ كتب الجدل والفلسفة والمنطق، فاستمسك بالقرآن تُفلح.
- ﴿ وَأَنَهُ, تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا أَغَّنَدَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدَا ۗ وَأَنَهُ, كَاكَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ ﴾ وَأَنْهُ, كَاكَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ ﴾
- جَدُّ رِبِّنا: عظمةُ ربِّنا وجَلالُه وغِناه. صاحِبةً: زَوجةً. • تنزَّه جلالُ الله وتعالت عظمتُه عن كلِّ نقص، فحاشاه سبحانه أن يكونَ له صاحبةٌ أو ولد؛ {لم يَلِدُ ولم يُولَدُه ولم يكُن له كُفُوًا أحَد}.

 إن الله مُستغن عن خَلقه، والكل مفتقر إليه، ولكن الطغيان أعمى عيونَ المفترين فما عادوا يَميزون بين خالقٍ ومخلوق {وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْره}!

- أشقى السفهاء إبليس؛ إذ عرّض نفسه بكبريائه وخُيلائه للطّرد من رحمة الله، ومنازل القرب، ليبوء بالعذاب الأبديّ، وإن مصير كل مستكبر كمصيره.
- دَيدَنُ السفهاء في القديم والحديث الافتراءُ على الله وشرعه بالأكاذيب والأباطيل، فلنحذر من صُحبتهم والإصغاء إليهم.

﴿ وَأَنَا ظَنَنَآ أَن لَن نَقُولَ الْإِنشُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ ٱللَّهِ كَذِبَا ۞ ﴾

 حتى الجنَّ بفطرتهم ما كان يخطِر لهم أن أحدًا من الثقلين يمكن أن يجترئ على الله بالكذب، فيا

لجُرم المفترين على الله باختلاق الأباطيل!

- ما أستجار قلب بغير الله طمعًا في جلب نفع أو دفع ضر إلا غشيته الكآبة وأرهقه الأسى، فلذ بالواحد الأحد، الفرد الصّمد، لا بالسّحرة والكهّان.
- ليس الرهق ما يصيب المؤمن من حرمان بعض أعراض الدنيا، فإن الله يعينه ويصبّره، ولكن الرهق ما يصيب القلب من اضطراب وأحزان، من أثر الذنوب والعصيان.
- ألا تعجبُ أيها العاقلُ ممَّن يلزم أبوابَ السَّحَرة والمشعوذين لواذًا بهم، وهم لا يفتؤون يأكلون ماله بالباطل، ويزيدونه عنتًا وإرهاقًا!
   ﴿ وَأَنَّهُمُ ظُنُوا كُمَا ظَنَنْمُ أَن لَن يَعْتَ اللَّهُ أَحَدًا
- أنكرَت الجنُّ البعثَ والحساب كإنكار كثير من الإنس، ولمَّا سمعوا القرآنَ اهتدَوا وأقرُّوا بما كنوا يُنكرون، فهلًا يقرُّ به جميعُ البشَر!

﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَصَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَن يَعِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۞ ﴾

لمَسنا السَّماءَ: طلَبنا بُلوغَ السَّماءِ؛ لاستِراقِ السَّمع. رَصَدًا: راصِدًا له؛ ليُرجمَ به.

- لمَّا بُعث النبيُّ محمَّد ﴿ طُردت عن السماء شياطين الجنِّ؛ حفظًا من الله لشرعه المُوحى به إلى رسوله، فلنحرس الحقَّ من شياطين الإنس الذين يحرِّفون الكلمَ عن مواضعه.
   ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِىَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ
   رَهُمُّ رَشَدًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله
- من أدب العبارة والخطاب، ومن كمال التأدّب مع الله تعالى؛ ألّا ننسب إليه الشرّ أو السوء، وإن كان سبحانه خالق كلّ شيء.
- شفاء الجهل تحرّي العلم والحقّ، فما زالت الجن في حَيرة حتى سمعت القرآن، وعلمت أن الله لم يُرد بَخَلقه إلا الحير والرشاد.
   أَذَامَنَا الصَّلَاحُنَ وَمَنَا دُونَ دَاللَّهُ كُنَا هَا أَنَهُ قَدَدًا (((۱))) \$
- ﴿ وَأَنَامِنَا الصَّلِيحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكُّ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ ﴾ طرائِقَ قِدَدًا ﴿ ﴾ طرائِقَ قِدَدًا: فِرَقًا ومَذاهِبَ مُحْتَلِفة.
- أرأيتم إلى الحكمة في قولهم: {منّا الصالحون ومنّا دون ذلك}؟ إنها حكمة الداعية الفَطِن باختيار أنسب الأساليب وأوفق العبارات في مخاطبة المدعوِّين؛ بما يستجلب قلوبَهم، ويُلين نفوسَهم للحقِّ والصواب.

﴿ وَأَنَّا ظُنَّنَّا أَن لَن نُعْجِزَ ٱللَّه فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ, هَرَاا اللَّهُ

- يُدرك العاقل من الإنس والجنِّ تمامَ قدرة الله تعالى، وعَجزَه عن الهرَب من سُلطانه والإفلات من عقابه، فيلزَمُ شرعَه ويحذَرُ غضبَه.
- ﴿ وَأَنَّا لَمُا سَمِعْنَا ٱلْمُدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ ۚ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ بِرَبِهِ عَلَ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا اللَّهِ ﴾
- إنها ثقةُ المطمئنِّ إلى عدل ربِّه، المتيقِّن من قدرته وجلاله، العارف بحقيقة الإيمان وروعة آثاره، فما أحسنَها من ثقةٍ ينبغي أن تملاً قلوبَنا!
- الناسُ في اختيار المصير على مراتب؛ فأعلاهم منزلةً من إذا سمع الهدى أو بلغه الحقُّ سارع إليه؛ إيمانًا وعملًا، فهل يستوي مع من تنكب أو أبطأ؟ لا يستوون!
- مَن استعصم بغير الله ازداد عنتًا ورهقًا، ومَن آمن واستعصم بالله لم يَخف عنتًا ولا رهقًا، فاختر مع أيِّ الفريقين تكون.

﴿ وَأَنَا مِنَا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَ الْسَلِمُونَ وَمِنَا ٱلْقَاسِطُونَ أَسْلَمَ فَأَوْلَكِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿ وَأَمَا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّهُ حَطَبًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّالِمُ اللّ

القاسِطُون: الجائِرُونَ الظَّالمُونَ الذين حادُوا عنِ الحَقِّ. • من رغب في الشيء واجتهد في طلبه وُفِّق اليه؛ فاحرِص أن تجعلَ همَّتك في طلب الهُدى والحقِّ؛ لتفوزَ بهما، وتنعَمَ ببركتهما.

ما جار امرؤُ ومال عن الحقّ إلا بمحض
 اختياره، فأحسن القصد تبلغ المأمول، وخيرُ ما يُحرَص عليه رضا الله واتّباعُ شرعه.
 ﴿وَأَلَو السّتَقَامُواْعَلَ الطّرِيقَة لَأَسْقَيْنَهُم مَاةً غَدَقًا ﴿ لَيْ الْفَيْنَا ثَمْ لَيْ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذَكْرٍ رَبِهِ يَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ لَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَدَقًا: كثيرًا.

 إنه البلسمُ الشافي لكلِّ مَن ضاق ذَرعًا من مشقَة الحياة وقلَّة ذات اليد؛ استقِم على الطريقة تُؤتَ من واسع رزق الله، وتحي حياة رغَدٍ وبهجة.

دوام الذّكر أمانٌ للمرء من الفِتن، فما أحرانا أن نستمسك بوصيّة النبيّ الهادي
 ﴿الله يزال لسائك رَطبًا بذكر الله ﴾.

﴿ وَأَنَّ ٱلْمُسَنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٠٠

أذن الله لبيوته أن تُشادَ وتُرفعَ ليُذكرَ فيها
 وحدَه، فيا ضلالَ من صرف شيئًا من الدِّكر
 فيها لغيره، أو اشتغل فيها بغير طاعته.

إذا لم ننزّه المساجد بيوت العبادة عن كلّ ما يُخامر الإخلاص من شوائب، فأين نفعل ومتى؟!
 وَأَنّهُ اللّاَ أَمَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيدُا (١٠٠٠)

لِبَدًا: جماعاتٍ مُتراكِبةً بعضُها فوق بعضٍ، من شِدَّةِ ازدِحامِهم.

 أعظم شرفٍ يناله المؤمنُ أن يكونَ عبدًا لله بحق، ولمَّا خُيِّر نبيُّنا ﴿ بين أن يكونَ ملِكًا أو عبدًا اختار أن يكونَ عبدًا رسولًا.

• أهلُ الباطل في كلِّ العصور يُمالئ بعضُهم بعضًا على حرب المصلحين، وكمِّ أفواه الدعاة الموحِّدين؛ {وكذَلِكَ جَعَلنا لكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطينَ الإنسِ والجنِّ يُوجِي بَعضُهم إلى بعضٍ زُخرُفَ القَولِ غُرُورًا}، ولكن هيهات!

استشعر الجنَّ عظمةَ القرآن وأنه نمطٌ فذُّ من الكلام، فأقبلوا زُرافاتٍ يُصغون إلى بيانه، مقرِّين بالعَجز عن أن يأتوا ولو بآيةٍ من مثله.

﴿ فَلْ إِنَّمَا آدْعُواْ رَبِّي وَلاَّ أَشْرِكُ بِدِهِ أَحَدًا

• هكذا هو الداعيةُ الصادق في دعوته، المخلصُ لدينه وأمَّته؛ لا يعبأ بوعيد، ولا يخشي من تهديد، ويرفع أبدًا راية التوحيد.

• إيَّاك ومحبِطاتِ الأعمال، وأعظمُها شرَّا الشِّرك بالله؛ فإنه يذهب بالحسنات، ويضاعف السيِّئات، ويُودي بصاحبه إلى مهاوي الجحيم.

﴿ قُلُ إِنِي لا آمَلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدُا ( الله قُلُ إِنِي لَن يُجِيرِنِي مِنَ اللهِ آحدُ وَلَنَّ الْجَدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ( ) إلاّ بلَغَا مِن اللهِ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ مَا رَحَهَ فَرَنَّ لَهُ مَا رَحَهَ فَرَنَّ لَهُ مَا رَحَهَ فَرَا لَكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

مُلتَحَدًا: مَلجأً.

- يتجلّى في هذا القول كمال العبوديّة لله
   تعالى؛ بالإقرار بالعجز التامّ، وأنه لا حول ولا قوَّة لأحدٍ إلا بالله العليّ العظيم.
- إذا كان رسولُ الله شسيّدُ الأوّلين والآخرين، وأحبُّ الخلق إلى ربِّ العالمين، لا يملكُ لأحدِ نفعًا ولا ضرَّا، ولا يمنع نفسَه من الله، فكيف بغيره من البشر؟!
- لا تشغل نفسك أيها الداعية بالخلق؛ فإنما أنت مبلّغ عن ربّك، فانصح لأمّتك بصدق وإخلاص، ودَعك من سوى ذلك؛ فإنك لا تملك لهم شيئًا.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوًا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدُدًا (اللهِ )

- حين تحين ساعةُ الجِدِّ يدرك المتعاظمون المغترُّون
   بجاههم وأتباعهم كم أجرموا بحق أنفسهم؛ إذ لا
   ناصرَ لهم من الله، ولا مفرَّ لهم من عقابه.
- شتًان بين من تقوًى بعرض الدنيا الزائل الماضي، ومن تقوًى بخالق الدنيا القويِّ الباقي، فغدًا يحقُ الحقُ ويبطُل الباطل، وإنَّ غدًا لناظره قريب.

٥٧٦ ﴿ قُلُ إِنَّ أَذُرِيتَ أَفَرِيبٌ مَا نُوعَدُونَ أَدْبِجُعَلُ لَهُ رَبِيَّ أَضَدًا ۞ ﴾

ولا المجرَّةُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسَامُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَسَكَ

تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَالِيطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَا مُرْحَطَبًا ﴿

وَأَلَّوَ ٱسْتَقَامُواْعَلَى ٱلظَرِيقَةِ لأَشْقَيْنُكُومَّاةً غَدَقًا ۞ لِنَفْتِنَهُمْ

فيةً وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرَ رَبِّهِ عِيسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَأَنَّ

ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ وَلَمَّا قَامَ عَبُدُ ٱللَّهِ

يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا۞ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْرَيِّ وَلِآ أُشْرِكُ

بِهِ ٓ أَحَدًا۞ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُو ضَرًّا وَلَا رَشَدَا ۞ قُلْ إِنِّي

كَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ عِمُلْتَحَدًا ﴿ إِلَّا بَلَغَا

مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ عَ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فِإِنَّ لَهُ وَنَارَجَهَ نَمَّر

خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿ حَتَّى إِذَا رَأَوْ أَمَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْ لَمُونَ

مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۞ قُلْ إِنْ أَذُرِيٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوْعَدُونَ

أَمْ يَجْعَلُ لَهُ وَيِّنَ أَمَدًا ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ =

أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ ويَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ

يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَصَدَا ﴿ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ

رَبِّهِمْ وَأَحَاظَ بِمَالَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّتَى عَدَدًّا ١٠

كُلُّ آتِ قريب، وإنَّ القيامة آتيةٌ يقينًا؛ فهي أقربُ إلينا ممَّا نظن، أفلا نعدُ لها عُدَّةً من توبةٍ نصوح، وعمل صالح مَرضيّ؟

﴿ عَدَلِمُ ٱلْعَيْبِ فَلَا يُظُهِرُ عَلَى عَيْبِهِ الْحَدَا ( ) إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ, يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَكَا ( ) ﴾ يَسلُكُ: يُرسِلُ. رَصَدًا: مَلا يُحَة يحفظونه ويحرُسونه.

حتى الرسلُ يُحجَب عنهم الغيبُ إلا ما يُطلعهم الله عليه ممّا يتّصلُ بالرسالة وإقامة الحُجَّة على الناس؛ تأييدًا لهم وتمكينًا لدعوتهم.
 إنه إعلانٌ صريح عن تحرير العقل الدي المحملة المراجعة المراج

البشريِّ من الأوهام، ومن مزاعم ادِّعاء الغيب؛ لنكفرَ بخُرافات المخرِّفين، وبأساطير الأوِّلين والآخرين.

﴿ لِيَعْلَمَرَ أَن قَدْ أَبَلَغُواْ رِسَلَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُ شَيْءٍ عَدَدًا ۞ ﴾

- لم يألُ رسُلُ الله في تبليغ رسالة السماء،
   برغم ما لاقوا من صدِّ وعَداء، وفي هذا حثُّ
   للعلماء، على الصَّبر واحتمال البلاء.
- قال ابن عباس : (أحصى الله ما براً، وعرف عدد ما ذراً، فلم يفته علم شيء، حتى مثاقيل الذرِّ والخردل)؛ (وَسِعَ كُلَّ شَيءٍ عِلمًا).

المَّيْنَ النَّاسِعُ وَالِهِ مُرُودَ النَّرِي المَّيْنِ النَّاسِعُ وَالِهِ مُرُودَ النَّرِيلِ المُعْلِيلِ المُ

## SECOLUMN DECEMBER

بِنْ \_\_\_ِاللَّهِ الرَّحْيِزُ الرَّحِيدِ

يَّأَيُّهُا الْهُزَّقِلُ ۞ فُرَالِيَّلَ إِلَّا قَلِيلَا ۞ نِصْفَهُ وَأَوْلَفَصُّ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ الْمَالَمُ الْمَالُونَ عَلَيْكَ قَوْلَا ﴿ الْمَالُونَ عَلَيْكَ قَوْلَا الْمَالُونَ عَلَيْكَ قَوْلَا الْمَالُونَ عَلَيْكَ وَلَكَ فَا اللّهُ اللهُ ا

OVE

وَ شِوْرَةُ الرِّقِالِيَ وَ الْمُؤْرِدُ الْمُودُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِد

﴿ يَثَانَٰتُهَا الْمُزَّعَلُ ۞ قُو النَّلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَضَفَهُۥ أَوانَقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْرِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْفُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۞ ﴾

- صلاةُ الليل وذكرُ الله زاد يعين المؤمنَ على تحمُّل أثقال الحياة وتجاوز عقباتها، وأولى من يتزود به العلماءُ والدعاة.
- المقصود من الترتيل حضورُ القلب وتدبُّر المعاني؛ فمن تدبَّر القرآنَ ابتهج فؤادُه، واستشعر حلاوة الإيمان وبردَ اليقين.
- إن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، فقُم من الليل ما تستطيع، وتهجَّد ما كان قلبك حاضرًا، وفؤادك ناشطًا، فإذا أثقلك النعاسُ فنَم.
   إِنَّاسُنُلِقِي عَلَيْكَ قَوْلَا ثَقِيلًا ۞
- ثقلُ القرآن بعِظَم معانيه وسَعة آفاق ذَلالاته، حتى إن المتدبِّر له ليستخرجُ من الآية الواحدة عشرات الهدايات والفوائد، ويبقى فيه مزيدٌ ومزيد.
- لمّا كان الوحيُ أمانةً عظيمة يتطلّب تبليغُه تربيةً إيمانيّة عالية انتُدب المسلمون لقيام الليل والاصطبار عليه.

﴿ إِنَّ نَاشِفَةَ ٱلَّتِلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَكَا وَأَقُومُ فِيلًا ۚ ﴾ ناشِئةَ اللَّيل: العبادةَ التي تَنشَأُ في جَوفِ اللَّيل.

• إنَّ للعبادة في الليل حَلاوه، وللصَّلاة فيه خشوعًا وطَلاوه، ولترتيل القرآن لدَّةً وعذوبة، فيا خيبة من فرَّط بها وتهاون!

 الليل بسكونه وظلمته أوقع أثرًا في مُواطأة القلب للسان، وحضور الدَّهن وخشوع الأركان، فعليك به؛ فإنه دأبُ الصالحين المُخبِتين.

﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طُوِيلًا ﴿ ﴾ سَبِحًا: تِصَرُّفًا وتقَلُّبًا في مَصالحِك.

 ما أجلها من شريعة تقدر حوائج الناس وتراعي مصالحهم؛
 فلا ضير أن تُنجزَ أعمالكَ في ساعات نهارك، على أن تدَّخرَ في الليل عملًا لآخرتك.

﴿ وَٱذَّكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَبَّبَنَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ١٠

 أعظم التبتُّل إلى الله الانقطاعُ
 عن الشّرك، وصدقُ التوجُّه بالعبادة إلى الله، ولا خير في عمل لا

يُصاحبه الاتِّباعُ والإخلاص.

• رطّب لسانك بذكر الله في ليلك ونهارك، وفراغك وشغلك، فإنَّ ذلك أدعى لحضور القلب مع الله، ومراقبته في السرِّ والعلن. ﴿ رَبُّ ٱلْمُنْرِقِ وَٱلْغَرْبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَاتَغِذْهُ وَكِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اله

﴿ رَبِّ المُمْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لا إِللهِ إلا هُو فَالْحِدُهُ وَلِيلا ﴿ ﴾
• من تمسَّك بهذه الآية فوحَّد الله وتوكَّل عليه،
وفوَّض أمره إليه، عاش حرَّا كريمًا، ومات عزيزًا
• مَّ أَدِيلًا اللهُ تَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

وقوص امره إليه، عاش حرا كريما، ومات عزيز شريفًا، ولقي الله تعالى عبدًا صافيًا، تقيًّا نقيًّا. ﴿ وَأَصْمَ عَلَى مَا يَعُولُونَ وَأَهْدُهُمُ هُمَّةً هَدُّا حَمِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَيلًا ﴿ ﴾ • امضِ في دعوتك على صراطٍ مستقيم، واصبر على عقبات المسير، واحذر أن يحرفك المضلُّون بأباطيلهم إلى بنيَّات الطريق.

لا يكون هجرك جميلًا حتى تترفّع عن الغضب والانتقام، فرَبِّ نفسَك على الصبر، وحَلَّ بمكارم الأخلاق، مع الأعداء قبل الأولياء.
 وَخَلَّ بمكارم أَذُكِ رَبِينَ أُولِ النّعَمَةِ وَمَهِلَعُمْ قِلْلًا اللهِ اللهِ اللهِ وَهَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَهَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّه

أُوليَ النَّعمةِ: أُصَحِابَ النَّعيمِ والتَّرَف.

 هي بُشري لكلِّ داعية؛ ألَّا يبتئس لعداء قومه له، وألَّا يحملَ في نفسه حقدًا وغِلَّا، فإن الله تكفَّل بعقابهم، والانتقام له منهم.

• وَفرةُ النِّعَم بين يدَي العبد ليست دليلًا على رضا ربِّه عنه، ولكنَّها ابتلاءٌ وامتحان، فإن شكر أُكرم بالثواب، وإن كفر أُهين بالعقاب.

﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا اللَّهِ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا اللَّهِ ﴾

ما زال سليمانُ التيميُّ يتدبَّر قوله تعالى: {إِنَّ لَدِينا أَنكالًا وجَحِيمًا} حتى انتَحَبَ بالبُكاء، وهو يقول: قيودًا والله ثقالًا لا تُفكُ أبدًا.

آقى الله المكذّبين أولي التّعمة في الدنيا طعامًا طيبًا سائعًا فما حَمِدوه ولا شكروا نعماءه، فجازاهم بطعام كريه ينشَبُ في حُلوقهم؛ ليذوقوا عذابَ غُصَصه مع عذاب الجوع. ﴿ يَوْمَ رَجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا اللهِ كَثِيبًا مَهِيلًا اللهِ كَثَيبًا مَهِيلًا اللهِ عَلَى اللهُ ا

 إنها صورةً للهول تتجاوز البشر إلى الأرض بعظمتها والجبال بشموخها، يوم ترجُف وتتفتّت، فكيف بالناس الضّعاف المهازيل، فهل من معتبر؟!

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كَا أَرْسَلْنَا الْمُولَ اللهِ عَلَى فِرَعُونُ الرَّسُولَ فَعَصَى فِرَعُونُ الرَّسُولَ فَعَصَى فِرَعُونُ الرَّسُولَ فَأَخَذَتُهُ أَخَذَا وَبِيلًا شَدِيدًا.
• في يوم القيامة يشهد رسولُ الله ﴿ للمؤمنين بالإيمان، ويشهد على الكفّار بالعصيان،

بالإيمان، ويشهد على الكفّار بالعصيان فكيف تحبُّ أن تكونَ شهادتُه فيك؟

لنا فيمن مضى عِظةً وعبرة؛ فكل من كذّب نبيّه ولم يستجب لدعوته ونصحِه استحقّ سخط الله وعذابه، {وما ربّك بظلامٍ للعبيد}.
 ﴿ فَكَيْفَ تَنْقُونَ إِن كَفَرْمُمْ يَوْمًا يَغِعُلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ﴿ )

قال قَتادة: (والله ما اتَّقى ذلك اليوم قومً
 كفروا بالله وعصوا رسوله!) وأنَّى لهم أن يتَّقوه؟!
 بعض أيام دنيانا يَشيبُ لكربها المرء،
 فكيف بأيَّام الآخرة بأهوالها وفظائعها؟!

فَكَيْفُ بَايَامُ الآخَرَةُ بَاهُواهَا وَفَطَائِعُهَا فَاتَّقِ الله وَتَعَقَّلُ لَتَكُونَ مِنَ النَّاحِينِ. ﴿ اَلسَّمَاءُمُنْفُطِرُ بِدِّ كَانَ وَعَدُّهُۥمَفْعُورُ! ﴿ ﴿ ﴾

 أرأيت إلى السماء العظيمة المحكمة كيف تتصدَّع وتتشقَّق من هول القيامة، فما الظنَّ بالعبد في الجُة ذلك اليوم العَصيب؟

﴿إِنَّ هَذِهِ مَنْكِرُةٌ فَمَن شَآءَ أَتَحَذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ﴿ اللهِ مَن لَم يَتَعِظ بَآياتِ الإنذار وما فيها من

القوارع والزواجر، ويتَّخذِ الطاعةَ والتقوى طريقًا إلى رضا مولاه، فبأيِّ شيء يتَّعظ؟!

• آتاك الله أيها العبدُ إرادةً حرَّدً؛ فإن شئتَ نَجاةً نفسك وسعادتها سلكتَ لها مرضاةَ ربِّك، وإن شئتَ غيرَ ذلك استحققتَ العقاب، وشديدَ العذابْ.

﴿ إِنَّ رَبَكَ يَهَا مُ أَنَكَ تَقُومُ أَدَىٰ مِن ثُلُنِي الَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلْنَهُ، وَطُلْمَهُ مَوْلَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهُ أَرَّ عَلَى اللَّيْلَ وَالنَّهُ أَرَّ عَلَمَ أَن لَنَ تُحَصُّرهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُوا مَا يَسْتَر مِن الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن شَكَكُونُ مِن الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِن فَضَل اللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقْرِئُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا يَسَنَّر مِنْ فَضَل اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا يَسَنَى مِن فَضَل اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا يَسَنَّ وَمَا لِفَتِيكُونَ مَنْ خَيْر غَيْدُوهُ وَاللَّهِ فَوْ خَيْرً عَلَيْهِ وَمَا لِمَا لَقَدَهُ اللَّهِ هُو خَيْرً وَالنَّهُ مِنْ خَيْر غَيْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُو خَيْرً وَاعْظُمْ آجَرًا وَاسَنَعْفُرُوا النَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَمُورٌ وَجَمْعُ اللَّهِ هُو خَيْرًا وَاعْمَا مُؤْمَا اللَّهُ اللَّهِ عَلْمُ الْكَافِقُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لن تُحصُوهُ: لن تُطيقُوه وتقدِرُوا عليهْ. • معرفة غرَض التكليف يعينُ على القيام به والصبر

على مشقّته، فاعلم أن الغرض من النّدب إلى قيام الليل تربية النفس وإعدادُها لجلائل الأمور.

قليلٌ يدوم خيرٌ من كثير ينقطع؛ فمهما
 كانت حالك، وأيًّا كان عُذرك فاحرِص
 على القيام، ولو بصلاة ركعتين ترتَّل فيهما
 القرآن في هَدأة الليل.

 لنتأمّل هذا التأكيد الصّريح: {فاقرَءُوا ما تيسّرَ مِنه}، ولنتأمّل حالنا وأين نحن منه!

قلَّماً يخلو امرؤُ في عمله وعبادته من تفريط،
 فلنلزَم الاستغفارَ في جميع أحوالنا؛ جبرًا لما بدرَ
 منّا من تقصير، فإنَّ الله غفور رحيم.

فضل الله واسع عظيم، وجوده وافر عميم،
 وما عليك إلا أن تسعى في مناكب الأرض
 تبتغي من رزقه الحلال.

هل بعد هذا الإغراء من إغراء؟ ما تُقدِّم من عمل صالح أشبه بقرض مضمونِ الأداء، مع زيادةٍ مضاعفة أضعافًا كثيرة، فهلمَّ نستبق إلى الخيرات.

## المُؤْلِوُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا

﴿ يَأَيُّهُ الْمُدِّيِّرُ ١

 المهامُ العظيمة تتطلّب إعدادًا كبيرًا، وتهيئةً نفسيّةً وجسديّة جادّة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.

 في نداء المرء ومخاطبته بحسب الحالة المتلبس بها تلطّف وتحبّب، فما أحسن أن نتلطّف مع أهلينا، ونتحبّب إلى إخواننا بما يسرُّهم من خطاب!

 هُوَفَأَنذِرُ (اللهِ)

 إذا علمت أيها المسلم أن هذه الآية من أوّل ما نزل من القرآن، أدركت أهميّة الدعوة إلى الله، فهلًا شمّرت عن ساعد الدأبٍ في الدعوة بحالك ومقالك؟

الدابِ في الدعوة بحالك ومقالك ﴿ وَرَبِّكَ فَكَيْرُ اللَّهِ ﴾

كُل ما سوى الله خاضع لجبروته، مُنقادً
 لسلطانه، فإذا ما عظمت ربّك حقّ التعظيم لم
 تخف أحدًا من البشر مهما بلغ في السّطوة والقوّة.

﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِرٌ ١٠ ﴾

 مَن كان مأمورًا بتطهير الظاهر فإنه بتطهير الباطن أولى، فما أقبح أن يحافظ المرء على نظافة ثيابه وأناقة مَظهَره، وقلبُه خَرِبً بالمعاصى، أسود بالآثام.

• عموم الأمر بتطهير الثياب يرشد المسبلين إلى ترك الإسبال؛ إذ غالبًا ما يلحقُ ثيابَهم شيءٌ من القدر، وما أجمل وصيّة الفاروق الله المسبل: (ارفع إزارك؛ فإنه أنقى لوبك، وأتقى لربّك).

﴿ وَالرُّجْزَ فَأَهْجُرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الرُّجز: الأصنام، وقيل: الإثم والدُّنب.
• إن رُمتَ وصالَ الحُقِّ فاهجر الباطل، فلا اتِّصالَ بحبل الله تعالى، ولا أُنسَ بطاعته إلا بقطع حبال الودِّ عن المعاصي والآثام.

﴿ وَلَا تَمْنُن تَسَتَكُمِرُ ۗ ۞ ﴾ وَلا تَمْنُن تَستَكُمِرُ ولا تُعطِ العَطِيَةَ

طامعًا بأكثرَ منها.

• أعظم الخُسران أن يُعطي المرء العَطاءَ ثم يمُنَّ بعمله على الحَلق حتى يُسخطَ عليه الحَلق الله الخالق؛ (يا أَيُّها الذينَ آمنُوا لا تُبطِلُوا صَدَقاتِكُم بالمَنِّ والأذى}.

مهما بذلت لدينك ولأمّتك فإنّه قليلً بحقّ ربّك عليك، فإيّاك أن تستكثر بعملك، وتمن على ربّك، فحسبُك أنه وفّقك إليه.
 ﴿ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرُ ﴿ ﴾

مُن صبر على مشاق الدنيا لله، وهانت عليه، هوّن الله عليه الآخرة بمشاهدها المُفزعة، وأهوالها الفظيعة.

الصبر زادُ المؤمن النفيسُ في طريقه إلى الله، في معالجة شهوات النفس وأهوائها، وفي صدِّ أعداء الدِّين والحقِّ.

﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَالْلِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمُ عَسِيرٌ ﴿ فَالْلِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمُ عَسِيرٌ ﴿ فَالْلِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمُ عَسِيرٌ ﴿ فَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

نُقِرَ فِي النَّاقُورِ: نُفِخُ فِي الصُّورِ للبَعث والنشور. • استحضار الآخرة على الدوام من أكبر ما يُعين المسلم على اجتياز عقبات الطريق، والثبات على الحقّ، وتمام العبوديَّة لله.

حين نزلت الآية قال رسول الله 
 «كيف أنعَمُ وصاحبُ الصُّور قد التَقَم القَرنَ وحنى جبهته يستمعُ متى يُؤمَر؟!» قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبُنا الله ونعمَ الوكيل، على الله توكّلنا».

عَلَيْكُمْ فَأَقْوَءُ وَا مَاتَيَسَّرِمِنَ ٱلْقُرْءَ انْ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَصْرِيُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَيّلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَأَقْرَءُ وَأَمَاتَيْسَّرَمِنْ أُوَلَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ التَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَاثَفَتِمُواْ الْأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِيَّكُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَخِيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْزَا وَاسْتَغِيْرُ وَالْسَنَا عِلْمَ اللَّهُ اللَّهَ عَفُولُ تَجِيدُونَ

المَّدُونُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ اللهِ الْمُؤْرُونَ اللهِ المُؤْرُةُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ اللهِ اللهِ المُؤْرِثُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* إِنَّ رَيَّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذْنَى مِن ثُلُثَى ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ وَطَلَابِفَتُهُ

مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَّ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَارَّعِلِمَأْن لَن تُخْصُوهُ فَتَابَ

المجاهزة المحاسبة المجاهزة المجامزة ال

﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللهِ ﴾

• هي دعوةُ للنبيِّ هُ وللدعاة في كلِّ عصر ومِصر؛ ألَّا ينشغلوا عن الدعوة بمواجهة الجاحدين المعاندين، فإنَّ الله تكفَّل بباطلهم، وهو رادُّ لكيدهم.

بباطلهِمْ، وهو رادُّ لكَيدهِمْ. ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَالًا مَّمْدُودًا ﴿ وَيَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَاللَّهِ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿ وَيَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَاللَّهِ مَا لَا مُمْدَدُتُ لُهُ، يَمَا لَا اللَّهِ مُمَّدُودًا اللهِ مَمْدُلًا اللَّهُ مُمَا أَنْ أَذِيدُ اللَّهُ ﴾

نِعَمُ الله على عباده كثيرةً وافرة؛ من مالٍ
 وولد وصحَّةٍ وجاه، والأحمق حقًّا من اغترَّ بها
 فحملته على الكفر والجحود.

• جعل الله المالَ والبنين زينةَ الحياة الدنيا، فكيف بهم إذا صاروا رجالًا أشدَّاءَ ملازمين لأبيهم مُعينين، إنها لنعمةُ تستوجب الشُّكران، فيا خيبةَ من جنحَ عنها إلى الكُفران.

﴿ كُلِّ إِنَّهُ كُانَ لِأَيْكِينَا عَنِيدًا اللَّهُ ﴾

• العِنادُ ما العِناد؟ إنْ هو إلا أثرُ من آثار كِبْر النفس ولؤم الطبع؛ لأنه مَيلٌ عن الجادَّة وانحرافُ عن الفِطرة، وهو مُفْضِ إلى إنكار الحقِّ مع اليقين به! ﴿ سَأَرْهِقُهُ مَعُودًا: سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا: سَأَكْلُفُهُ عذائا شاقًا لا يُطبقُه.

 لمّا انحرف المستكبرُ عن طريق الإيمان السّهل الميسَّر، اضطرَّه الله إلى أوعر السبُل وأضيقها، وجعل صدره ضيّقًا حرَجًا كأنما يصَّعَد في السماء.

الله المين التاسع والمشروق التنظير

فَقْتِلَكِيْفَ فَذَرَ ( الْمُتُوْقُلِكَيْفَ فَذَرَ ( الْمُتَظِرَ ( الْمُتَعَسَرُ وَسَرَ ﴿ الْمَقَلُ الْبَشَرِ ﴿ سَأَصْلِيهِ سَقَر ﴿ وَمَا أَذْرَنْكَ مَا سَقَرُ ﴿ الْمَقْلُ الْمَسْتَرِقَ لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ( الْمَاكَةُ وَمَا جَعَلْنَا عِنْفَهِ السِّعَةَ عَشَرَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّعَةَ عَشَرَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عَدَفَهُ إِلَّا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَن يَشَلَعُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

﴿إِنَّهُۥ فَكُر وَقَدَر ﴿ فَقُيل كَيْفَ قَدَر ﴿ ثُمْ أَقُلِل كَيْفَ قَدَر ﴿ ثُمْ أَقُلِل كَيْفَ فَدَر ﴿ ثُا ثُمْ أَذَبَر كَالْكُمْ فَقَلُ إِنْ هَذَا إِلَّا شِحْرٌ ثُؤْثُرُ ﴿ أَنَا إِنْ هَذَا إِلَّا شِحْرٌ ثُؤْثُرُ ﴿ أَنَا إِنْ هَذَا إِلَّا شِحْرٌ ثُؤْثُرُ ﴿ أَنَا إِنْ هَذَا إِلَّا شَعْرٌ فَوْثُمُ لَا أَنْ أَنَا اللَّهُ وَقُور اللَّهُ فَقُتِلَ: فَغُلِبَ وَقُهِر. نَظَرَ: وَلَمْ فَي الطّعن. ويسمر: واشتدً في الطّعن. العُبُوسِ لمَّا ضاقت عليهِ الحيل في الطّعن.

- التفكير الذي لا يستبصرُ بنور ربّه مهما جالَ ودارَ فإنه وَبالٌ على صاحبه ومُورده المهالك.
- تكرار النظر في الحقّ لا يزيدُه إلّا ظهورا،
   وفي الباطل لا يزيدُه إلّا ضعفًا وفُتورا، لمَن سلمَت فِطرتُه، وصدق الله في توجُّهه.
- ﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَا آَدُرَكَ مَا سَقَرُ ۞ كَا ثُبَقِي وَلَا نَذَرُ۞ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ ۞ عَلَيْهَا يَسْعَةً عَشَرَ ۞ ﴾
- لْوَاحَةُ للبَشَرِ: مُحرِقةٌ جُلودَ الكَفَّارِ، مُسَوِّدةٌ بَشَرتَهم.
- عن ابن عبّاسٍ قال: {لا تُبقي} إذا أخذَت فيهم لم تُبقِ منهم شيئًا، وإذا بدّلوا جلدًا جديدًا لم تذر أن تُبادرَهم سبيلَ العذاب الأوّل.
- من بلغ في الجحود الغاية استحقَّ من العذاب أشدَّه، ومن التَّكال آلمَه؛ جزاءَ استكباره، وكِفاءَ إعراضه، بعد إقامة الحُجَّة وبيان الحقِّ.

﴿ وَمَا جَمَلُنَا أَصَحَبُ النَّارِ إِلَّا مَلْتَهِكُمُّ أَمِمَا مَكَنَا الْمَيْرِكُمُ أَمِمَا النَّذِينَ كَفُولُ الْمِسْتَيْفِنَ اللَّذِينَ الْمَثْوَا إِلَيْنَا اللَّذِينَ الْمُثُولُ الْمِسْتَيْفِنَ اللَّذِينَ الْمُؤْلُونُونُ وَلِيقُولُ اللَّذِينَ فِي اللَّذِينَ أَمُولُ اللَّذِينَ فِي اللَّهِنَ أَمُولُ اللَّذِينَ فِي اللَّهِنَ أَمُولُ اللَّذِينَ فِي اللَّهِنَ أَمُولُ اللَّذِينَ فِي اللَّهِنَ أَمُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

- إذا رأيت علم الغيب لا يزيدُك إيمانًا ويقينًا، فراجع قلبَك؛ خشية أن يكونَ قد أشرب فتنةً ونفاقًا، يُوديان بك إلى شرِّ مصير.
- قلوب المؤمنين مفتّحةٌ للحقّ أبدًا، فهي تتلقّاه من ربّها تلقّيًا يزيدها إيمانًا به سبحانه، وأُنسًا بشرعه، ويقينًا بهَديه.
- لا يزول بالشكّ اليقينُ، ولا يقينَ إلا بالإيمان، فاعمل أيها المسلمُ دومًا على زيادة إيمانك، بحثرة الصالحات، ولزوم الطاعاتْ.
- بئسَ العَيشُ عَيشُ الكافر والمنافق، فهما في حَيرةٍ وقلقٍ واضطراب، لا يطمئتُون إلى صدق خبرٍ ولا إلى حكمةِ أمر، حتى يُردُّوا إلى أشدِّ العذابْ.
- اطمئن أيها المسلم وقرَّ عينًا بالنصر والتأييد،
   فإنَّ لله جنودًا لا يعلمها إلا هو، وما عليك إلَّا الأخذُ بالأسباب مع اليقين بوعد الله.
- ﴿ كُلَّا وَٱلْفَهَرِ اللَّهِ وَأَلْتِلِ إِذْ أَذَبَرَ اللَّهِ وَٱلصَّبْعِ إِذَا أَسْفَرَ اللَّهُ ﴾
- في إدبار الليل وإقباله آيةٌ ظاهرة لكل ذي عينين على المبدأ والمعاد؛ إذ هما مَبدأً ومَعادٌ يويٌ متكرِّر، والموفَّق من اتَّعظَ بهما، واستعدَّ للحساب.
- كما جعل الله القمر منيرًا، والفجر لسواد الليل مزيلًا، جعلك محتاجًا إلى نور الهداية وضياء الحق، فأقبِل عليهما بلبل وقلبك.
- ﴿ إِنَّهَا كَإِحْدَى ٱلكُبَرِ ۞ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۞ لِمَن شَآة مِنكُونًا نَائِفَدَّمَ أَوْيَالَخُرُ ۞ ﴾
- بيّن الله هولَ النار وعِظَم شرّها؛ إنذارًا للخَلق وتخويفًا، فمن اتّقاها بفعل الطاعات نجا، ومن أقام على المعاصي صَلى حرّها.

- لا وقوفَ بحالٍ من الأحوال، فإمَّا أن تكونَ مع المتقدِّمين في الصَّلاح والتقوى، وإمَّا مع المتقهقرين الناكِصين، فاختَر لنفسك.
  - ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةً ١٠ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ١٠٠٠
- ما أحسنه من استثناء يشمل كلَّ مؤمنٍ صالح وضع رضا الله نُصبَ عينيه، وآثر هوى ربِّه على هوى نفسِه.
- ﴿ فِي جَنَّتِ يَسَآمَلُونَ ﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَانَ ﴾ سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَانَ ﴾
- من كمال نعيم أهل الجنّة أنهم يتساءلون
   عن حال أهل النار، وهذا سببٌ في زيادة
   طُمَأنينة قلوبهِمْ، وارتياح نفوسهمْ.
- ﴿ قَالُواْ لَرُ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴿ ثَا ۗ وَلَمْ نَكَ نُطُعِمُ الْمِصْلِينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ وَلَا نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ وَلَا نَكُ نُطُعِمُ الْمُسْكِينَ ﴾
- رسوخ قدم العبد في الصلاة خالصةً لله،
   مانعٌ من الهلاك ودخول النار، كيف لا
   والصلاةُ عَمودُ الإسلام وأعظمُ أركانه؟
- مَن لا يجدُ في نفسه دافعًا لإطعام مسكينٍ
   دون مكافأةٍ يرجوها منه، فإنّه لن يكونَ
   لديه دافعٌ لعطاء ينفع به غيرَه من الناس؛
   ابتغاءَ وجه الله تعالى.
- ﴿ وَكُنَّا غُوْسُ مَعَ الْمَاتِطِينَ ﴿ وَكُنَّا نُكُذِبُ بِيُورِ اللِّينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال غُوضُ: نتحَدَّثُ بالباطِل.
- إيَّاك أن تكون إمَّعة، إن أحسن الناسُ أحسنت، وإن أساؤوا وخاضوا في كلِّ باطلٍ أسأت وخُضت معهم، فإنَّ ذلك من أسباب الهلاك البعيد!
- مع التكذيب بيوم القيامة تختل جميع الموازين؛ فلا يَميرُ المكذّب بين حقِّ وباطل، ويَضيقُ في حسِّه مجالُ الحياة فيقتصر على الدنيا دون الآخرة.

### ﴿ حَتَّىٰ أَنْهُ الْهُقِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الموت يقطع كلَّ شكِّ ويُنهي كلَّ رَيب، إنه هاذمُ اللذَّات، ومفرِّق الجماعات، الذي لا يدَعُ مجالًا لتوبةٍ ولا ندَم، فيا فوزَ مَن أصلح قبل أن يأتيه اليقين.

### ﴿ فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّيفِعِينَ ١

لا تنفع المكذّبين المجرمين شفاعةُ شافع،
 أمّا المسلمون المقصّرون فإن الله يقبَل الشفاعةَ فيهم عمّا فرّطوا في جَنبه إذا شاء،
 رزقنا الله شفاعة نبيّه في اليوم العَصيب.

﴿ فَمَا لَمُهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ اللَّ كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُعْرِضِينَ اللَّ كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُعْرَضِينَ اللَّا كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُعْسَتَنْفِرَةً اللهِ اللهِ عَنْدَ مِن قَسْوَرَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَسوَرةٍ: أُسَدٍ كاسِر.

- عجبًا لمن يبلغه التذكيرُ واضحًا جليًا يرجو خيرَه ويأمل نجاته، فيأبي إلا أن يفرَّ منه فِرارَ الحمار من سِباع الغاب!
- ﴿ بَلَ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْنَى صُحُفًا مُنْشَرَةُ ﴿ كَا لَمُ لِلَا يَمَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿ اللَّهِ ﴾
- لو أنَّ قلوبهم استشعرَت حقيقةَ الآخرة لكان لهم شأنٌ آخرُ غير شأنهم هذا الذي هم عليه؟ من نفورهم من الحقِّ ومن الدعوة إلى الله.
- ﴿ كُلَّ إِنَّهُ مَلْكِرَةٌ ﴿ فَكُن شَاءَ ذَكَرُهُۥ ﴿ فَكُ
- القلوب الحيَّة بالإيمان، هي وحدَها التي تتَّعظ بآيات القرآن، وتنتفع بالذَّكرى، فهنيئًا لمَن اتَّعظَ وذَكر.

﴿ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقَوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ۞ ﴾

- هو أهلُ التَّقوى: هو أهلُ لأن يُتَّقى.
- إن الله حَقيقٌ أن يتّقيه عبادُه ويخافوا عقابَه، بالإيمان به وبطاعة أمره، وإنه حقيقٌ أن يغفرَ لهم ما سلفَ منهم.
- قلوب العباد بين إصبَعين من أصابع الرحمن يقلّبها كيف يشاء، فداوم أُخيً على سؤال الله الهداية والثبات وحُسن الختام.

## الْمِنْ الْمِقْلِ الْمِقْلِقِيلُ الْمِقْلِ الْمُقْلِقِيلُ الْمِقْلِقِيلُ الْمِقْلِقِيلُ الْمِقْلِقِيلُ الْمُقْلِقِيلُ الْمُقِلِقِيلُ الْمُقْلِقِيلُ الْمُقِلِقِيلُ الْمُقْلِقِيلُ الْمُقْلِقِيلُ الْمُقِلِقِيلُ الْمُقِلِلْ الْمُقِلْقِيلُ الْمُقِلْلِيلُ الْمُقِلْلِيلُ الْمُقِلْلِيلُ الْمُقِلْلِيلُ الْمُقِلْلِيلُ الْمُقِلْلِيلُ الْمُقِلْلِيلُ لِلْمِلْلِيلُولِ الْمُقْلِقِيلُ الْمُقِلْلِيلُ الْمُقِلْلِيلُ الْمُلِمِلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُ الْمُقِلِلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْمِلْلِيلُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُ لِلْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِيلُولِ الْمُلْلِلْلِلْلِ

### ﴿ لاَ أُفْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لا يقسم ربّنا إلا بعظيم؛ وهل أعظم من يوم يُحشر فيه العباد، ويُنصب الميزان للحساب؟ لا ينفع المرة يومئذٍ إلا عمله.

- ﴿ وَلَا أَفْسِمُ إِلَنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ٢
- قال الحسنُ البصريُّ: (إن المؤمن ما تراه إلا يلوم نفسَه؛ ما أردتُ بكلمتي؟ ما أردتُ بحديث بأكلتي؟ ما أردتُ بحديث نفسي؟ وإن الفاجر يمضي قدُمًا ما يعاتب نفسَه).
- شتَّان بين نفسٍ تلوم صاحبَها إن فرَّط حتى يتوب ويستغفر، ونفسٍ لا تفتأ تأمرُ بالسوء وتزيِّن لصاحبها الآثام والشرور! ﴿ أَيُعْسَبُ آلِانسَنُ أَلَن تَجْعَ عِظَامَهُ ﴿ ﴾ فَيُعَسِبُ آلِانسَنُ أَلَن تَجْعَ عِظَامَهُ ﴿ ﴾ فَيُعَسِبُ آلِانسَنُ أَلَن تَجْعَ عِظَامَهُ ﴿ ﴾ فَيُعَسِبُ الْمِنْ أَنْ تَجْعَ عِظَامَهُ ﴿ ﴾ فَيُعَلِمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله
- إن الذي خلق بَنانَ الإنسان وخصَّ كلًا منها ببَصمة لا يشترك فيها أحد، لهو قادرً على إحياء الموتى وبعثهم للحساب، فهنيئًا لمن استعدً.
- قال ابن عباس: (لو شاء الله لجعل بنان الإنسان كخف البعير أو حافر الحمار، ولكن جعله خلقًا سويًا حسنًا يقبض به ويبسط).
   فتبارك الله أحسن الخالقين.
- ﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيفَجُرُ أَمَامَهُ ( ) يَسْئَلُ أَيَّانَ يُوْمُ ٱلْقِيمَةِ ( ) ﴾
- عن سعيد بن جُبير قال: (لا يزال المرء يقدِّم الذنبَ ويؤخِّر التوبةَ؛ يقول: سوف أتوب، حتى يأتيه الموتُ على شرِّ أحواله، وأسوأ أعماله).
- تنزع نفسُ ابن آدم إلى المعاصي والآثام،
   فإن استحضر الموتَ والآخرة كانت له لجامًا
   يقيه التردِّي في الخُسران.
- ﴿ فَإِذَا بَقَ اَلْبَصَرُ ﴿ وَخَسَفَ الْفَمَرُ ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْفَمَرُ ﴿ فَي يَقُولُ الْإِنسَنُ يَوْمَ إِلَيْ الْفَرُ ﴿ فَ جَمِعَ الشَّمْسُ البَصَر: تحيَّر ودهِشَ لأهوال القيامة.
- يقينُك أيها العبدُ بالحسابْ، يقيك يوم القيامة العذابْ، يومَ يستولي الرعبُ على البشَر، وتبلغ القلوبُ الحناجر، لا مَنجى من الله إلا رضاه.
- الحساب واقعٌ لا محالة، وبين يديه أهوالٌ
   عظام، لا ينجو منها بفضل الله ومنته إلَّا
   ذَوو الإحسان، فهلًا نكون منهم؟

- و المايزة التَّاسِعُ وَالمِشْرُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ
- فَتَاتَفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّنِفِينَ ﴿ فَتَالَهُمْ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ كَأَنَّهُ مْرِحُمُرُّ مُّسَنَفِرَةٌ ﴿ فَرَتْ مِن فَسُورَةٍ ﴿ بَلَ يُرِيدُ كُلُّ الْمَرِيِ مِنْهُمْ أَن يُؤْقَ صُحُفَامُ نَشَرَةً ﴿ كَلَّا لِلَّاكَ لَا يَخَاهُونَ الْاخِرَةَ ﴿ كَلَّا إِنَّهُ مُولَّقَ لُ التَّغُونَ وَاللَّهِ مُن شَلَةً ذَكَرُهُ و ﴿ وَمَايذَكُمُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُولًا هَلُ التَّغُونَ وَأَهْلُ التَّغُونَ وَأَهْلُ الْمَعْفِرَةِ ﴿

المحافظ المحا

لاَ أُقْسِهُ بِيَوْمِ الْقِيكَمةِ () وَلاَ أُقْسِهُ بِالنَّقْسِ اللَّوَامَةِ () أَيْحَسَبُ الْإِنسَنُ أَلَّن خَيْمَ عِظامَهُ (( ) بَلَ قَلِدِ بِنَ عَلَى أَن نُسُوّعِ بَنَانَهُ (( ) بَلْ فَرِيدُ الْإِنسَنُ أَلَى خَيْمَةِ () فَإِذَا بَرِقَ اللَّهِ الْمَسْوُ الْقَيْمَةِ (( ) فَإِذَا بَرِقَ اللَّهُ الْمَصَلُ (( ) يَقْمُ الْقَيْمَةِ ( ) فَإِذَا بَرِقَ اللَّهُ المَشْمَعُ وَالْقَيْمَةِ ( ) يَقْمُ لِأَ الْإِنسَنُ عَلَيْ الْمُسَمِّقُ ( ) يَعْمُ لِلْإِنسَنُ عَلَى الْقَسِمِ وَالْقَيْمَةُ ( ) يَعْمَ الْمَشْمَعُ وَالْمَعْمَلُ وَلَرَ ( ) إِلَى رَبِك وَمَيْدٍ الْمُسْمَقُ ( ) يُعْمَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ كُلَّا لَا وَزَرَ ﴿ اللَّهِ إِلَى رَبِكَ يَوَمِهِ إِلَهُ الْشُنَقُرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْإِنسَانُ يَوْمَهِ نِهِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴿ إِنَّ ﴾

لا وَزَرَ: لا مَلجَأُ ولا مَنجي له منَ الله.

- حتى آثارُ عملك الباقية ستُسأل عنها وتُحاسب يوم تلاقي الله، فاحرِص أن تخلّف أثرًا جميلًا؛ من ذرّيةٍ صالحة، أو صدقةٍ جارية، أو علمٍ يُنتفَع به.
- ﴿ بَلِ ٱلْإِنسُنُ عَلَىٰ تَقْمِهِ ، بَصِيرَةٌ ﴿ آلَكَ وَلَوْ أَلَقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ، ﴿ آلَهُ اللَّهِ اللَّهِ ا • المرء أدرى بعيوب نفسه، فلنسع للخلاص من عيوبنا، والتحلِّي بمحاسن الأخلاق، وما

يحبُّه ربُّنا ويرضاه.

 قد يجد المسلم خلافًا في مسألةٍ من مسائل الفقه، فيميل إلى قولٍ دون قول، لا لأنه الحقُّ ولكن لأنه يوافق هواه، فلينتبه وليتذكَّر هذه الآية.

﴿ لَا تُحْرَكُ بِهِ عِلَى اللَّهُ لِتَعْجَلَ بِهِ \* (أَنَّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْهَانَهُ، (اللَّهُ عَلَيْنَا بَيْمَانُكُ وَقُرْهَانَهُ، (اللَّهُ عَلَيْنَا بَيْمَانُكُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ (اللَّهُ عَلَيْنَا بَيْمَانُكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا بَيْمَانُكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا بَيْمَانُكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا بَيْمَانُكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا لَلَّا اللّ

- يا مَن ترومُ الفوزَ بشرف حفظ القرآن، لا تتعجَّل الحفظ، وأكثر من القراءة والإصغاء إلى القرَّاء، واستعِن على الحفظ بتدبُّر الآيات وفهم المعاني.
- ما أجدر أن نتَّبعَ القرآنَ تلاوةً وعملًا،
   حتى يصيرَ لنا خُلقًا، فيقودَنا إلى كلِّ بِرِِّ وخير؛
   إنَّ هذا القُرآنَ يَهدي للَّتى هي أقومً}.

اللَّزُوُّ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَمَا لَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَالْفِيامَةِ لَهُ لَا اللَّهُ الْفَالِمَامَة

كَلَّدَبَلْ يُحْوُنُ الْعَاصِلَة ﴿ وَتَدَرُونَ الْآخِدَة ﴿ وَهُ وَحُوثُ يَوْمَهِ ذِنَاضِرَةُ ﴾ الْمَحْدَة ﴿ وَهُ الْمَحْدَة ﴿ وَهُ الْمَحْدَة ﴿ وَهُ الْمَحْدَة ﴿ وَهُ الْمَحْدَة ﴾ وَالْمَرَقَ ﴿ وَالْمَحْدَة ﴾ وَالْمَحْدَة ﴿ وَالْمَحْدَة ﴾ وَالْمَحَدَة وَالْحَمْدَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

هَلْ أَنْ عَلَى الْإِسَن حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَوْ يَكُن شَيْعًا مَلَّهُ رِلَّ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن ثُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ تَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَحِيعًا اَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّيِيلِ إِمَّاشًا كِرَاوِامَا كَفُورًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُ اَللَّكُوفِينَ سَلْسِلاً وَأَغْلَلُا وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَائِشَرَوُنَ مِن كَأْسِ كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا ﴿

﴿ كُلَّا بَلْ تَحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ وَلَذَرُونَ ٱلْأَخِرَةَ ١١ ﴾

- من جعل الدنيا همَّه آتاه الله إن شاء من طبّباتها، وعجّل له من بهارجها، وحرمه من بركات الآخرة، ومن النجاة فيها.
- لو آثرتُم الآخرةَ على الدنيا، ونظرتم في العواقب نظرَ البصير العاقل، لربحتم ربحًا لا خسارَ معه، وفزتم فوزًا لا شقاء بعده.
- ﴿ وُجُوهٌ يُوَمِيدٍ نَاضِرَةً ﴿ آ﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ آ﴾ وَوُجُوهٌ يَوَمِيدٍ بَاسِرَةٌ ﴿ اللَّهُ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۚ ﴿ آ﴾
- ما أبعدَ البَونَ بين حال السُّعداء في الآخرة وحال الأشقياء؛ أمَّا الأوَّلون فتُشرق وجوهُهم بالنَّضارة والوَقارْ، وأمَّا الآخِرون فتُظلم وجوهُهم بالعار والشَّنارْ.
- عن محمّد بن كعب القُرَظيِّ قال: (نضَّر الله تلك الوجوة وحسَّنها للنظر إليه). فإذا كان هذا حالَ الوجوه، فكيف حالُ القلوب؟ لقد مُلئت من السرور والفرح بما لا تحيطُ به عبارة.
   هَكُلا إِذَا لِلعَبِ التَّرَاقِ ( ) وَقِلَ مَنْ رَاقِ ( ) وَظَنَ أَنَّهُ ٱلْفِرْقُ ( )
  - ﴿ كَلَا إِذَا لِلْغَبِ التَّرَاقِيُّ ۞ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۞ وَطَنَّ الْفَ الْوَلُقُ ۗ ﴿ وَٱلْفَقِّ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۞ إِنَّ رَبِّكِ يُومَىنٍ إِلَّهَ الْمَسَاقُ ۞ ﴾
- يبقى الإنسان متعلَّق القلب بالدنيا، يرجو البقاء فيها حتى لخظاته الأخيرة، ولكنَّه الموتُ هاذم اللذَّاتْ، ومفرِّق الجماعاتْ.

اولى لك فأولى: كلمة وعيد، أولى لك فأولى: كلمة وعيد، أي: هلاك لك فهلاك.

- أيُّ خير يُرتجى ممَّن كذَّب بالوحي، وضيَّع أهمَّ فريضةٍ من فرائض الإسلام؟ لا والله لن يلقى إلا الخزي والهلاك، ولو صدَّره الناس وعاش بينهم مَزهُوًّا!
- ينتهي التكذيبُ بالمرء إلى تبلُّه أحاسيسه، فيغرق في المعاصي والآثام، حتى تُثقلَه الشهوات وتُعميَه الأهواء، فلا يهتدي إلى الحقّ أبدًا!

﴿ أَيَحْسَبُ آلِإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَّى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

- ما يَميرُ الإنسانَ عن الحيوان هو شعورُه بهدفٍ من حياته، وغايةٍ من وجوده، فإن عَمى عنهما كان هو والأنعامُ سواء!
- كثيرٌ من الظالمين يموتون ولم ينتصف المظلومُ منهم، فكان لا بدَّ من بعثٍ يُجازى بعده الناس، وينتصف بعضهم من بعض، وذلك تمامُ العدل.

﴿ لَانَهُ مِنْ لَمُنْ أَمِنْ مَنِي يُعَنَى ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَىٰ ﴿ جَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرُ وَٱلْأَمْنَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا إِنَّهُ إِنَّهُ إِلَيْهُ اللَّهِ فَا اللَّهُ عَلَى

حنائيك أيها المتجبّر، فإنما خُلقت من نُطفة حقيرة وماء مهين، فعلام تُنازع ربّك الكبرياء؟! هلاً لله تواضَعتْ، وللحقِّ خضَعتْ؟
 امنح نفسك وقفة تأمُّل بين حينٍ وآخرَ في بداية خَلقك وأصل نشأتك، وإنها لكفيلةُ أن تضع قاطرة فؤادك على مسارها الصحيح.

### حَلَى فَيُولَعُ الْإِنْسُتِنَا لِنَا ﴾

﴿ هَلْ أَنْ عَلَى ٱلإِنْكِنِ مِنْ مِنْ أَنِهُ اللَّهُ مِلْ مَكُنُ شَيْئًا مَلْكُورًا آ ﴾ • مَن عرف ابتداء أمره، وفضلَ الله عليه في خلقه، أقرَّ بالعبوديَّة لربِّه، ولم يعرف طريقًا إلى الكِبْر والجحود.

- مهلًا أيها الإنسان، لا تتفاخر ولا تزدهي بثوب الكبرياء، فقد أتى عليك زمان لم تكن فيه موجودًا، أفلا تخضع لجبروت من أوجدك وتتواضع لجلاله؟!
- ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ ﴾

أمشاجٍ: مُختَلِطةٍ من ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المرأة.

- ليس للعبد من حُجَّة؛ فقد آتاه الله وسائل الفهم والإدراك ليسمع الآيات ويبصر الدلائل، مع إرادة حرَّة يختار بها مصيره.
- إذا أردت راحة النفس وما يُعينك على التجلُّد والصبر، فاستحضر دومًا أن الدنيا دارُ ابتلاء لا دارُ قرار وبقاء.

﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ١٠٠٠ ﴾

- فضلُ الله علينا عظيم؛ إذ لم يترُكنا همَلًا،
   ولكنّه بصَّرنا بطريق الحقِّ وبيَّنه لنا، فمَن آثرَ غيرَه عليه استحقَّ أشدَّ العقاب.
- ما أقل الشاكرين لأنعُم الله العارفين فضله،
   وما أكثر الكافرين الجاحدين لها، فكن مع القلّة الفائزة، ولا تكن مع الكثرة الهالكة.

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا لَ ﴾

- إنه إنذارٌ ووَعيدٌ لا هوادة فيه لكلِّ مَن اختار الغَواية طريقًا بدل العبوديَّة والشُّكر؛ {وما رَبُّكَ بظَلَّامٍ للعَبيد}.
- لمَّا كان الكفرانُ بعد الهداية وإقامة الحُجَّة منكرًا شنيعًا، كانت العقوبةُ أدهى وأمرً!
- أطلقوا العِنانَ لأهوائهم وشهواتهم ولم يقيِّدوها بقَيد من مخافة الله تعالى، فاستحقُّوا أن يُصفَّدوا ويُقيَّدوا عقوبةً وانتقامًا.

﴿ إِنَّ ٱلْأَثْرَارَ يَشْرَبُوكَ مِن كَأْسِ كَاكَ مِزَاجُهَا كَافُورًا فَوْرًا فَوْرًا فَاللَّهِ يَعْجَرُونَهَا تَفْجِيرًا اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا اللَّهِ عَبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا اللَّهُ عَلَيْهِ

- الأبرار حقًا هم عبادُ الله الذين امتثلوا لمقتضيات العبوديَّة عن يقين؛ طاعةً واستقامةً، وصدقًا وإخلاصًا.
- نعيمٌ فوق نعيمْ، أعدَّه الله الكريمْ، لعباده الأبرار المتَّقينْ، الذين قضوا عمرَهم محسنينْ، وإلى طاعة ربّهم مسرعينْ.

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُعْلِمُونَ الطَّعْلَمُ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَشِمَا وَأَسِيرًا ﴿ ﴾ وَيُقْلِعِمُونَ الطَّعْلَمُ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَشِمًا وَأَسِيرًا ﴿ ﴾

مُستَطيرًا: مُنتشِرًا فاشِيًا.

مجامعُ الطاعات في أمرين: تعظيم أمر الله تعالى؛ ومنه: {يُوفونَ بالنَّذر}، والشَّفقة على خَلق اللَّه؛ ومنه: {ويُطعمونَ الطَّعامَ}.

• الخوف في الدنيا أمانٌ في الآخرة، فالذين {يخافُونَ يومًا تتقلّبُ فيهِ القُلُوبُ والأبصار} جزاؤهم: {لِيَجزِيَهُمُ اللهُ أحسنَ ما عَمِلُوا ويَزيدَهُم من فَضلِه}.

 هل تبحثُ عن بابٍ من أبواب العمل الخالص لله؟ إنه محبَّة المساكين والإحسانُ إليهم؛ لأنَّ نفعَهم في الدنيا لا يُرجى غالبًا، فعليك به.

 قال قتادة: (لقد أمر الله بالأسارى أن يُحسنَ إليهم، وإنهم يومئذٍ لمشركون، فوالله لأخوك المسلمُ أعظم عليك حُرمةً وحقًا).

﴿ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجْدِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو ْجَزَّاءَ وَلَا شُكُورًا (١) إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَطْرِيرًا (١) ﴾

قَمْطَريرًا: شديدَ العُبوس.

 جُبلت النفوسُ على حبِّ الجزاء والثناء،
 فمن جاهد نفسه على العطاء، بلا ترقُّب شكرٍ ولا إطراء، بلغ رتبةَ الأنقياء الأتقياء.

 مَن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء فقد أخرج نفسه من شرف هذه الآية وما فيها من شريف الخُلق وجليل الشَّمائل.

 لمَّا استحضَروا في أنفسهم الآخرة والخوف من أهوالها، تعالوا في مطالبهم على حظوظ الدنيا؛ راغبين فيما عند الله فهو خيرٌ وأبقى.

﴿ فَوَقَنْهُمُ اللَّهُ شُرَّدُ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ اللَّهِ مَا عَلَى وَجَزَئَهُمْ إِنَّا مُتَّكِينَ فِهَا عَلَى وَجَزَئَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ اللَّهُ مُتَكِينَ فِهَا عَلَى الْأَرْآلِكِ لَا يُرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَ رِمَا ﴿ اللَّهُ اللّ

 مَن خاف الله في الدنيا وأخذ أهبته من طاعته، آمنه من أهوال يوم القيامة، ووقاه الفزع الأكبر.

 إذا سُرَّ القلب استنار الوجه، وقد جمع الله لأوليائه بين نعيم الظاهر ونعيم الباطن؛ بأن نضَّر وجوهَهمْ، وأسعد قلوبَهمْ.

• في الصبر على الطاعات خشونه، وفي الصبر عن المعاصي حزونه، فمن صبرَهما كافأه الله بلينِ العيش وناعم الثياب.

﴿ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ مِانِيَةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكُوابِ كَانتَ فَوَارِيرُا ﴿ فَارِيرُامِن فِضَةٍ فَذَرُوهَا نَفْدِيرًا ﴿ ﴾ وَدُسْقَوْنَ فِهَا كَأْسًا كَانَ مِنَاجُهَا رَجُعِيلًا ﴿ ﴾

ويَسْقُون فِيهَا كَاسًا كَانَ مِن اجْهَا رَجِيهِا وَجِيادُ عَنَّا فِيهَا تُسَعَّى سَلْسَيِيلًا ﴿ اللهِ عَنَا فِيهَا تُسَعَّى سَلْسَيِيلًا ﴿ اللهِ عَنَا فِيهَا تُسَعَّى سَلْسَيِيلًا ﴿ اللهِ عَنَا فَيَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلّ

• امتثل المؤمنون في الدنيا المتناب البطر وآنية الذهب والفضَّة، فكوفئوا يوم الجزاء بأن يُطعَموا ويُسقَوا بصِحافٍ وأكوابٍ من فاخر الذهب والفضَّة.

• لا يلقى المؤمنون في منازل التكريم إلا ما تشتهيه الأنفسُ وتلدُّ الأعين، حتى ما يُسقَون فيه من أكوابٍ لها صفاءُ الزجاج وبريقُ الفضَّة.

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوُا مَنشُورًا اللهِ

ليس في التشبيه أحسنَ من هذا وأبدع؛
 لأن اللؤلؤ حين يكون منثورًا يبلغ الغاية في
 بهاء المنظر؛ لوقوع شُعاع بعضه على بعض.

هذا وصفُ الخدَم، فما ظنُّك بالمخدومين؟!
 لا شكَّ أن حالهم أجلُّ وأعظم.

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَّكًا كُبِيرًا أَنَّ ﴾

• أنّى تلفتَ في الجنان أبصَرت من صنوف النعيم، ومن ألوان التكريم، ما لا عينُ رأت ولا أذنُ سمعت، فهلّا شمّرت عن ساعد الجِدِّ لذلك الفوز العظيم؟

﴿ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ شُندُسٍ خُضَرٌ وَلِسْتَبْرَقُ ۗ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَةِ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُودًا ۞ ﴾

سُندُسٍ: حَرِيرٍ رقيق، وهو باطِنُ الثّياب. إستَبْرَق: حَرير عَليظ، وهو ظاهِرُ الثّياب.

جمع الله لأهل طاعته كلَّ ضروب النعيم؛ في المأكل والمشرَب والملبَس والزينة، فضلًا منه سبحانه وكرمًا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

وَ الْجُزِّهُ النَّاسِعُ وَالْمِشْرُونَ فَي الْمُؤْرِقِ الْمُولِقِ الْمُؤْرِقِ لِلْمِلِلْمِلِقِيقِ لِل

عَتَنَاتَشْرَبُ بِهَاعِيَادُ ٱللَّهُ يُفَجِّرُ ونَهَاتَفَهْ حِرًا ۞ وُفُونَ بَالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ

نَوْ مَاكَانَ شَرُّهُ وُمُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَا حُبِّهِ عِمْسِكِينًا

 هل بعد هذه الكرامة من كرامة؛ أن يُسندَ الله عزَّ وجلَّ سقيَ المؤمنين إلى نفسه الجليلة؛ إظهارًا لكرامتهم، ورفعًا لشأنهم؟ فطوبي لمن بلغ هذه المرتبة.

﴿ إِنَّ هَلَا أَكَانَ لَكُوْ جَزَّاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ١٠٠٠

• في هذا درسٌ لنا جميعًا؛ متى شاهدنا إحسانًا من أحدٍ أن نشكرَه ونكافئه بما هو أهله، فإنَّ ذلك أدعى لدوام الإحسان، وإن لم ينتظر شكرًا أو ثناء.

 من تمام فضل الله على عباده أنه يجمع لهم بين الشُّكر والثواب، فهو يشكرُ لهم إحسانهم، ويكافئهم عنه أضعافًا كثيرة، مع أنه هو الذي وفَقهم لذلك، فما أكرمَه وأجودَه تعالى!

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ ثَا فَأَصْبِرَ لِخُكْرِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ،َائِمًا أَوْكَفُورًا ﴿ اللَّهِ ﴾

• إن الله أكرمكم معشرَ المسلمين بالقرآن العظيم منهجًا ودستورًا، فاصبروا وصابروا على ما تلقونه باستعصامكم به، فإنه وليُّكمْ، وهو لا شكَّ ناصرُكمْ.

 في الأثر: (المرءُ على دين خَليلِه)، فلنحذر من رفقة السُّوء؛ فإن طاعتَهم خسرانٌ ومَهلَكة.

اللهُزُّ التَّاسِعُ وَالِعِمْرُونَ ﴿ الْمُرْسِكُونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الدُّرْسَلَاتِ اللَّهُ الدُّرْسَلَاتِ

وَمِنَ الْيَلِ فَاسْجُدَلَهُ، وَسَيِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ هَنَّوُلَآءِ يُجِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَدُونَ وَرَاعَهُمْ يَوْمَاثَقِيلًا ﴿ خَنُ خَلَقَنَاهُمْ وَسَدَدُنَا أَسْرَهُمُّ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَنَا لَهُمْ رَبَّدِيلًا ﴿ إِنَّ هَذِهِ عِنْذَكُرُهُ فَنَ شَآءً الْغَنَا إِلَى رَبِّهِ عَسْبِيلًا ﴿ وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءً فِي رَحْمَتِهِ وَالظّلِمِينَ أَعَدَّلُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظّلِمِينَ أَعَدَّلُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿

### المجائز في المنظمة المجازة الم

وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفَا ۞ فَالْعُصِفَتِ عَصِفَا ۞ وَالنَّشِرَتِ نَشْكُل۞ فَالْمَرْسَلَتِ عُرْفَا ۞ فَالْمُلِقِينِ ذِكْلُ ۞ عُذْرًا أَوْنُذُرًا ۞ إِنّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِحُ ۞ فَإِذَا التَّجُومُ طُمِسَت ۞ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۞ وَإِذَا الشَّمَاءُ فُرِجَتْ ۞ وَإِذَا الشِّمَاءُ فُرِجَتْ ۞ وَإِذَا الرُّسُلُ أُفِّتَتَ ۞ لِأَيْ يَقِم أُجِلَتْ ۞ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۞ وَمَا أَدُرَكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۞ وَمُ الْمُحْدِينَ ۞ لَيْمُكُلِّذِينَ ۞ أَلْفَصْلِ ۞ وَمُ الْآخِدِينَ كَالِكُومُ الْمُحْدِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعُلُ إِلَّهُ جُرِمِينَ ۞ وَمُ لُنَّ وَمَ إِذِلِنَّ مُكَذِينِنَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ إِلَّهُ جُرِمِينَ ۞ وَمُ لُنُ وَمَ إِذِلِلْمُكَذِينِنَ ۞ كَذَلِكِنَ ۞ وَمُ لُنُ وَمَ إِذِلِلْمُكَذِينِنَ ۞ كَذَلِكِنَ ۞ وَمُ لَلْمُكَذِينِنَ ۞ كَذَلِكِنَ ۞ وَمُ لُنُ وَمَ إِذِلِلْمُكَذِينِنَ ۞ وَمُ الْمُعَلِّينَ ۞ وَمُ لِينَ اللّهُ وَلَيْنَ ۞ وَمُ اللّهُ وَلِينَ ۞ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ ۞ وَمُ اللّهُ وَلَيْنَ ۞ وَمُ إِذِلِكُ مَا لِمُعْلَى إِلَّهُ مُعْلُ إِلَا لَمُجْرِمِينَ ۞ وَمُ لِلْكُومُ اللّهُ وَلَيْنَ هُو مَا إِذِلْوَلُكُونَ هُو مَا إِذِلْ اللْمُعْلِلُ إِلَيْنَ هُو اللّهُ وَلَيْنَ هُو اللّهُ وَلَا لَوْنَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ إِلَوْلَالِكُونَ هُو اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

﴿ وَٱذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ۞ وَمِنَ ٱلَيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞ ﴾

• هذا هو الزاد؛ زادُ المؤمن في غُربَّتِه، ورحلة دعوتِه، إنه الاتصال بينبوع القوَّة ومصدر المدد؛ عبادةً وذكرًا ودعاء، فالطريق طويلْ، والعِبء ثقيلْ. • أكثر من السجود لربِّك بحثرة التطوُّع؛ فإنَّ أقرب ما يكون العبدُ من ربِّه وهو ساجد، وخصوصًا في سكون الليل وصفائه. ﴿ إِنَّ مَتُولًا يَعِبُونَ الْعَالِمَةُ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ وَمُا تَقِيلًا ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، فلا ضير في محبّة الدنيا مع العمل للآخرة، ولكنّ الضّير كلّه في العمل للدنيا وهجر الآخرة.
 ﴿ غَنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا آسَرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا

بَدُّلْنَا أَمْثُلُهُمْ بَبْدِيلًا إِنَّ ﴾

وشَدَدنا أُسْرَهُم: وأحكَمنا خَلقَهُم.
 هو تنبيه لقلوب المستغرقين

هو تنبية لقلوب المستغرقين في حبّ العاجلة، المغترين بصحتهم وقوة أجسادهم؛ ليذكروا نعمة الله التي بَطِروها، ويشعروا بالابتلاء الكامن وراء هذه النعمة.

 إن الذي أحكم خلق الناس من عدم، ما كان ليذرَهم سُدًى لا يؤمرون ولا يُنهون، وهو قادرً على بعثهم من جديد للحساب والجزاء.

﴿إِنَّ هَلْدِهِ تَذَكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِهِ مَ سَبِيلًا اللهِ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣) يُدْخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِۦُ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ١٠٠ • هذه السورةُ بما حوّته من جليل المعانى إنما هي عظةً لك أيها الإنسان، فاتَّعظ بها واتخذ من آي القرآن سبيلًا إلى طاعته ورضوانه. • مَن أراد لنفسه الخيرَ في الدنيا والآخرة اتخذ الإيمان والتقوى طريقًا يبلغ به مغفرة ربِّه ورضوانه. • لا تغترُّ أيها الإنسانُ بإرادتك ومشيئتك، فهي مرتبطةٌ بمشيئة الله وحدَه، فاسأله سبحانه الهدايةَ والتوفيقَ لسبُل الرَّشاد. • إن الله عليمٌ بمَن يستحقُّ الهدايةَ فيوفِّقه إليها، ومَن يستحقُّ الغَوايةَ فيصرفه عن الهدى؛ {إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يشاءُ ويَهدي إليهِ مَن أناب}.

والنَّاشِراتِ نَشْرًا: قَسَمُ بِالمَلائِكِةِ المُوكَلِينَ بِالسُّحُبِ يَسُوقُونَها حيثُ شاءَ الله. فالفارِقاتِ فَرَقًا: قسَمُ بالمَلائِكِةِ التي تنزلُ بما يَفرِقُ بِين الحَقِّ والباطِل. فالمُلقِياتِ ذِكرًا: قسَمُ بين الحَقِّ والباطِل. فالمُلقِياتِ ذِكرًا: قسَمُ بلللائِكِةِ التي تتلَقَّى الوَحِيَ من الله، وتنزلُ به على الرسُل. عُذرًا: إعذارًا من الله إلى خَلقِه. خُلقِه. نُذرًا: للإنذار من الله إلى خَلقِه.

جعل الله بحكمته الرياح أصناقًا؛ منها السهلة الليّنة، ومنها الشديدة العنيفة، كُلُ له وظيفةٌ وأثر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أرسل الله من الرِّياح ما يكون بُشرى للمتَّقين بين يدّي رحمته، وأرسل منها ما يكون عذابًا وهلاكًا للمجرمين الجاحدين. ين نزلت الملائكة على رسُل الله بشرائع الهيَّة كاملة، هي فُرقانُ بين الحقّ والباطل والخير والسرِّ، وليس لأحدٍ بعدها حُجَّة أو عُذر.

وانسر، وليس محدٍ بعدها عجب او عدر. • ما كان الله ليعذّبَ حتى يبعثَ رسُلًا وشرائعَ تبشّر وتنذر؛ إقامةً للحُجّة وإعذارًا للخَلق.

﴿إِنَّمَا نُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ﴿ ﴾ • كثرة الأقسام والأيمان قبل جواب القسم دليلٌ على شرف المُقسَم به وعِظم شأنه، وهل أعظم من يوم الفصل الذي يُنصَب فيه

الميزان، ويُحاسَب الخلقُ من إنس وجان؟!

ليتك تستحضرُ هذا اليومَ الموعودَ في ليلك ونهارك، فإنه آتيك لا محالةَ مهما امتدَّ بك العمر وتطاولت آمالك، لتُعدَّ له عُدَّةً من صلاح وتقوى.

 الإيمان باليوم الآخر من أسس العقيدة في تصوُّر الحياة الإنسانيَّة، وتصحيح الموازين والقِيَم في كلِّ شأنِ من شؤونها.

وَ فَإِذَا النَّجُومُ لَلْمِسَتِّ ﴿ وَإِذَا السَّمَاهُ فُرِجَتَ الْ وَإِذَا السَّمَاهُ فُرِجَتَ الْ وَإِذَا السَّمَاهُ فُرِجَتَ الْ وَإِذَا السَّمَاهُ فُرِجَتَ الْ

• أهوال يوم القيامة تطيشُ لهولها العقولُ وتشيب الولدان، فيه تُمحى أنوارُ النجوم، وتتصدَّع السماء، وتُقتلع الجبال، فطوبي لمَن أقبل على ربِّه فيه بطاعة صالحة.

هذا مصير الجبال الشامخة الراسخة،
 والسماء المرتفعة المحكمة، والنجوم النيرة
 الباهرة، فتأمّل يا رعاك الله!

﴿ وَإِذَا الرَّسُولُ أَفِنَتَ ﴿ اللَّهِ لِأَيْ يَوْمِ أُلِمِّكَ ﴿ اللَّهِ لِيُومِ الْفَصْلِ (اللَّهُ وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (اللَّهُ ﴾ الْفَصْلِ (اللَّهُ وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (اللَّهُ ﴾

الفصل إلى وما ادرتك ما يوم الفصل كا أُقّتَت: جُمعَت لوقتها يومَ القيامة.

 يا له من يوم مَهيبٍ مُخيف يفصل الله فيه بين الخلق؛ فآخذٌ كتابَه بيمينه، وآخذٌ كتابَه بشِماله، اللهُمَّ اجعلنا فيه من أهل اليمين.

 كل هذه الأهوال ليست بشيء بإزاء موقف الفصل بين الخلائق، حين يشهد الرسل على أقوامهم ويقيمون عليهم الحُجَّة، لا يُنجي أحدًا يومئذ إلا عمله.
 ﴿ وَبُلِّ يُومَ بِذِلِلْمُ كَذِينَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى الله على الله على

 تُكرَّرُ الوعيدُ بالويل في السورة؛ لأن في كلِّ آيةٍ منها ما يقتضي التصديق، فكان الوعيدُ على التكذيب به حازمًا شديدًا.

 هو إنذارٌ شديد للمكذّبين بيوم الدين بقلوبهم أو أعمالهم، وترهيبٌ ممّا ينتظرهم من حساب عسير، وجزاء مُبيرْ.

﴿ أَلَةُ نُمْلِكِ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ اللَّهُ مُمْ نُتِّعِهُمُ ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُكُمِّ اللَّهِ الْمُكَدِّبِينَ ﴿ اللَّهُ المُكَدِّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ المُكَدِّبِينَ اللَّهُ اللَّهُ المُكَدِّبِينَ السَّابِقِينَ عِظْةً واعتبار، في هلاك المُكَدِّبِين السابقين عِظةً واعتبار،

 فِي هلاك المحديق السابقين عطه واعتبار، فمَن لم يعتبر بما حلَّ بهم لقيَ مثلَ ما لقُوا، وكانت عاقبة أمره خُسرًا!

إن لم يتَعظ المتأخِّرون بمصير المتقدِّمين،
 ووافقوهم في الكفران والتكذيب، لحقَهُم
 ما لحقَ سلفَهم من تنكيل وهلاك.

﴿ أَلَرَ غَنْلُقَكُم مِّن مَآءِ مِّهِ بِنِ ﴿ ثَا فَجَمَلَنَهُ فِي قَرَارِ مَكِينٍ ﴿ إِلَىٰ قَدَرِ مَعْلُومِ ﴿ ثَنَّ فَفَدَرُنَا فَيْعُمَ ٱلْفَدِرُونَ ﴿ ثَنَّ وَيَعْمَ ٱلْفَدِرُونَ ﴿ ثَنَّ وَيَ وَنَّذِي وَمِيدِ لِلْفَكَذِينِ فَنَ الْآ ﴾

- تأمّل أيها الإنسانُ كيف خلقك ربُّك من ماء ضعيف مَهين، قدَّر أن تكونَ منه إنسانًا قويًّا شديدًا فكنت، فتبارك الله ذو الجلال والإكرام.
- من أنجع أدوية العُجب والغرور التفكُّرُ في النفس وتدبُّر أصل الخلق، فإنه يردُّ المرءَ إلى فطرته عبدًا لله متواضعًا.
  - ﴿ أَلَرْ بَعْمَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ اللَّهِ أَخَيآ أَهُوْتَا ﴿ اللَّهِ ﴾ كِفَاتًا: وعاءً تضُمُّ الأحياءَ والأموات.
- كما أنَّ التُورَ من نِعَم الله على عباده الأحياء،
   فكذلك القبورُ هي من نِعَم الله على عباده الأموات؛ حفظًا لأجسادهم، وكرامةً لأرواحهم.
- أليس لكم في الأرض عبرة؟ إنها تجمع الخلائق كلَّهم؟ الأحياء على ظهرها، والأموات في بطنها، ثم لا تلبَثُ أن تتخلَّى عنهم ليقومَ الجميعُ للحساب.
- ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْسِيَ شَلِيخَتِ وَأَسْفَيْنَكُمْ مَّاءً فُراتًا ﴿ ﴾ وَيَلَّ يَوْمَ لِذَبًا سائغًا.
- لا تنقضي عجائبُ الكون التي هي صنع الله تعالى وتدبيره؛ من جبالٍ عظيمة شاهقة، ومياهٍ عَذبة سائغة، فيا خيبة من لم يؤمن بخالقها العظيم.
- ﴿ اَنطَلِقُواۤ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذّبُونَ ۞ اَنطَلِقُوٓ اْ إِلَىٰ طِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ۞ لَا ظَلِيلِ وَلا يُغْنِى مِنَ اللّهَبِ۞ ﴾ ذي ثلاثِ شُعَب: يتَفَرَّعُ منه ثلاثُ قِطَع.
- فات الأوان، لقد أضعتُم الفرصَ وما أكثرَها للتَّوبة والإنابة، فالآن هبُّوا للقاء مصيركم المحتوم الذي طالما كذَّبتموه وارتبتُم فيه!
- ليس في جهنّم من الظلّ إلا اسمُه، أمّا حقيقتُه فدُخانٌ خانق، ولهيبٌ حارق، تنكيلًا بالمكذّبين، وانتقامًا من المضلّين.
- ﴿ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَكَرِ كَالْفَصْرِ (٣) كَانَهُ. وَمَلَتُ صُفْرٌ (٣) وَيُلْ يَوْمِيدِ لِلْمُكَلِّذِينَ (٣) ﴾
- كالقَصْرِ: كالبِناءِ الضَّخم. جِمالةٌ صُفرُّ: إبِلُ سُودٌ يميلُ لونُها إلى الصُّفرة.

• اصحُ أيها السَّاهي اللاهي، وانتبه للخطر المُحدق؛ فإنَّ شرر النار في جهنَّم قد بلغ الغاية في الضَّخامة والارتفاع، فما ظنَّك بالنار نفسها؟!

﴿ هَذَا بَوْمُ لَا يَنطِفُونَ ۞ وَلَا يُؤُونُ لَهُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ۞ وَلِلْ يُوَمِّذِ لِلْمُكَذِينَ ۞ ﴾

- انقضى زمنُ الجدل، ومضى وقتُ الاعتذار، وحان الحسابُ والجزاء، فأخرسَ الهولُ الأنسنة، وكمَّم الفزَعُ الأفواه التي طالما نطقت بالباطل.
- آلآن تعتذرون، وقد علمتُم أنه لا عُذرَ لكم؟ لقد بتُّم كالظَّمآن يطمع في سَراب، ولكن {فيَومَئِذِ لا ينفَعُ الذينَ ظلَمُوا مَعذِرَتُهُم ولا هُم يُستَعتَبُون}.

﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصَٰلِّ جَمَعْنَكُمُ وَٱلْأَوَٰلِينَ ۞ فَإِن كَانَ لَكُوۡ كَيْدُ فَكِيدُونِ ۞ وَيُلِّ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِينَ ۞ ﴾

 ها هم أولاء سلفكم من الكفار المكذّبين الذين اقتديتُم بضلاطم، واتّبعتُم آثارَ انحرافهم، قد بتُم معهم في مصيرٍ واحد، ويا بئس المصير!

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَقِينَ فِ ظِلَالٍ وَعُيُونِ (أَنَّ وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (أَنَّ كُفُورَهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ (أَنَّ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيَتَا بِمَا كُشُدُ تَحْمَلُونَ (أَنَّ كَشَرُ وَلَا يَوْمَ لِزَنَّ إِنَّا كَذَلِكَ جَحْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ (أَنَّ وَيُلِّ يَوْمَ لِزَ المَّهَ كَذِيبِنَ (أَنَّ ﴾ لِلْمُتَكَذِيبِنَ (أَنَّ ﴾

- شتَّانَ بين ظلال النعيم هذه وظلال الجحيم تلك، فمَن خاف مقامَ ربِّه في الدنيا تنعَّمَ بها واستروحَ بطعامها وشرابها، ويا فوزَ المُحسنين.
- كأنما يُقال لهم: كلوا وتمتَّعوا قليلًا في هذه الدار، لتُحرموا وتُعذَّبوا طويلًا في تلك الدار؛ {رَضِيتُم بالحياةِ الدُّنيا مِنَ الآخِرةِ فما مَتاعُ الحياةِ الدُّنيا في الآخِرةِ إلَّا قليل}.

و المُنْوَةُ النَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللللّ ٱلْرَثَغَلْقُكُم مِّن مَّآءِمَّهِينِ۞ فَجَعَلْنهُ فِي قَرَارِمَّكِينِ۞إِلَىٰ قَدَرِ مَّعْلُومٍ ۞ فَقَدَرُنَا فَنِعْمَ ٱلْقَلِدِ رُونَ ۞ وَيُلُّ يَوْمَ بِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ أَلْمَزَخَعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَاءَ وَأَمْوَيَّا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَيْمِخَاتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ﴿ وَيْلُ يُوْمَ بِذِلْلَّمُكَذِّبِينَ ﴿ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُ بِهِ ء تُكَذِّبُونَ ۞ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلَّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ۞لَّاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ۞ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَدٍ كَٱلْقَصْرِ ﴿ كَأَنَّهُ رَجَمَلَتُ صُفْرٌ ﴿ وَيَلُّ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَذَايَوَمُ لَا يَنطِقُونَ @وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ @وَيُلُّ يُوْمَيِدِ لِلْمُكَذِيِينَ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصَّلُّ جَمَعَنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُوْكَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فيظِلَا وَعُيُونِ ۞ وَفَرَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَاً بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَنَاكِكَ نَغْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَدِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم تُجْرِمُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَدِذِ لِلْمُكَذِينَ ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَايَرْكَعُونَ ﴿ وَيْلٌ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَ ذِبِينَ ﴿ فَيَأْيٌ صَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤُمِنُونَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمُونَ ﴿

- قُبحًا وهُلكًا لَمَن فَتح الله عليه من بركات الأرض ونعيم الدنيا فاتَّخذها سُلَمًا لسخَط ربّه، ومحادّة شرعه وأمره!
- و وَإِذَا قِيلَ لَمُدُ ٱرْكَعُوا لَا يَزَكَعُونَ ﴿ فَا وَيُلُ يَوْمَهِذِ لِلَّهِ وَيُلُ يَوْمَهِذٍ لَا يَنَكُ وَمَهِذٍ لَا يَرَكَعُونَ ﴿ فَا وَيُلُ يَوْمَهِذٍ لَا يَكُونَ اللَّهِ وَيُلُ يَوْمَهِذٍ لَا يَعْمَدُ إِنَّا لَا يَرْكُعُونَ اللَّهِ وَمَهِذٍ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ
- يا مَن استكبرْتُم عن الركوع لربِّكم، سيأتي يومُّ
   تعَضُّون فيه أصابعَ الندم، وتتمنَّون لو تُرجعون إلى
   الدنيا لتركعوا لله ركعة، فهلًا كان الآن؟!
- ذكر الركوع دون السجود؛ لأنه أدنى الخضوع لله تعالى، فمن استكبر عن الركوع فهو عن السجود أشدُ استكبارًا.
  - ﴿ فَإِلَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ حَدِيثٍ بعدَهُ: كتاب وكلامٍ بعدَ القُرآن.
- إذا كان هذا القرآنُ المعجز في ألفاظه ومعانيه، البيِّنُ في حِكمه وأحكامه، المبيِّنُ لكِّ شيء للم يُقنع عقولهم، فأيُّ شيء يُقنعها؟ ولكنَّه الكِبْرُ، وويلُ للمتكبِّرين!
- وصف الله كلامَه لعباده بأنه (حديث)،
   فيا أيها الدعاة، حدِّثوا الناسَ بما يعقِلون،
   وبما تجلِبون به قلوبهم إلى صراط الله القويم.
   إنَّ الذي لا يؤمن بهذا الحديث الذي يهزَّ
- إن الذي لا يؤمن بهذا الحديث الذي يهزّ الرواسي، ويُزلزل الجبال، لن يؤمن بحديث بعده أبدًا، وإنما هو الشَّقاء والمصير البائس المتعوس!

المِنُواللَّهُ وَنَ فِيهُ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْ

أَحْصَيْنَهُ كِتَبَا ﴿ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ اللَّهِ مَا إِلَّا عَذَابًا ﴿

و مَن مِنَن الله على خَلقه أن جعلَهم أصنافًا شقّى؛ لتتكاملَ بهم الحياة، وتنتظمَ شؤونها، ففي التنوع جمالٌ وبهجة.
و وَجَعَلْنَا نَوْمَكُرْ سُبَانًا الله فهو محطّة لتخفّف الجسد من إعيائه، وتهيئةٌ له لمواصلة من إعيائه، وتهيئةٌ له لمواصلة كفاحه، فلا بدّ من أخذ النصيب الوافي منه.

و رَجَعَلْنَا ٱلتِلْ لِبِاسًا ﴿ ﴾ التيلُ التيلُ اللهُ ولا الله اللهُ اللهُ والقلق، ولا للفجور والفسوق، ولكنّه لسكون الأجساد، وظمأنينة الأرواح، وإشراق النفوس بالطاعة.

﴿ وَجَعَلْنَاٱلنَّهَارَمَعَاشًا ﴿ اللَّهِ الْكُونَيَّةُ اللَّهِ الْكُونَيَّةُ أَن يَكُونَ النَّهَارِ الزمنَ الأنجع للعمل وطلب الرِّزق، فيا

لِحُسارة مَن أعرض عن هذه السنّة! ﴿ وَبَنْيَمُنَا فَوَقَكُمُ سَبّعًا شِدَادًا اللّهُ ﴾

• من آثار عناية الله بعباده أن رفعَ فوقهم هذه السَّماواتِ القويةَ الشديدة، لتؤدِّيَ وظائفَ جليلةً ومَنافعَ عظيمة، فهي لهم كالسَّقف فيه حفظهم وسلامتُهم.

﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا اللهِ ﴾

لو أصلح إنسانٌ مصابيخ بيوتنا بلا أجر، لا لستوجب عاطر ثنائنا، فما بالكم بمن منحنا مصباحًا يُنير أبدًا دروبَنا، ويُدفئ دومًا أجسادنا؛ كم يستحقُّ من شُكرنا؟ وأَنزَلْنَا مِن ٱلنُعْمِرَتِ مَاءً ثَجَّاجًا اللهُ لِنَخْرَجَ بِهِ.
 وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلنُعْمِرَتِ مَاءً ثَجَّاجًا اللهُ لِنَخْرَجَ بِهِ.
 مَنَّا وَنَبَاتًا اللهُ وَجَنَّتٍ ٱلْفَاقًا اللهِ ﴾

المُعصِراتِ: السُّحُبِ المُطِرة. ثَجَّاجًا: مُنصَبًّا بِكَثرة. • إِن الماء الذي ينزل من السماء وتقوم به حياتُنا آيةً جليلة لا ينبغي أن يصرفنا عن شكرها كثرة المباشرة ودوام الاعتياد.

﴿ إِنَّ يَوْمُ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتًا اللَّهُ ﴾

• ما أكثر المظلومين المقهورين الذين لا يجدون في هذه الحياة إنصافًا ولا عدلًا، فبُشراهُم يومُ الفصل الذي ينتصفُ فيه كلُّ مظلومٍ من ظالمه.

### الْمُؤْرَقُ الْبَابِيْلِ ٥٠ مُؤْرِقُ الْبَابِيْلِ ٥٠

﴿ عَمَّ يَنَسَآءَ لُونَ اللَّهِ عَنِ ٱلنَّمَإِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

- أعظمُ الأنباء والأخبار ما اتَّصل بالإيمان والقرآن والبعث.
- عظمةُ أحاديثنا وأخبارنا تكون بقدر ما نضخُ فيها من الوحي والتذكير بالآخرة.
   الَذِي مُرفِيهِ نُخَلِفُونَ (٢)
- المناوئون للحق القويم تفرَّقُهم أهواؤهم،
   فتختلف كلمتُهم، وتتناقضُ أباطيلُهم.
   ﴿كَلَاسَيْعَالُمُونَ ﴿نَّ ثُمَّ كَلَاسَيْعَالُونَ ﴿ )
- نعم، قد لا يُجدي التهديدُ في حمل الناس على الإيمان، ولكنّه على الأقلّ يجعلهم ينظرون إلى الموضوع باهتمامٍ وعناية.

﴿ أَلَوْ يَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَندَالْ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادَالْ ﴾

- إذا كان المهدُ علامةَ الحنان والرِّفق والعناية بالطفل الرضيع، فإن الله جعل الأرضَ كلَّها مهدًا لعباده؛ رحمة بهم وحنانًا.
- حتى الجبال الشامخة العظيمة جعلها الله مسخّرة لخلقه؛ لتكون رسالة منه إليهم بعظيم رحمته، وجميل لطفه.

خالٍ من الصالحات.

• من هول يوم القيامة تختلُّ السُّن وتضطرب، فها هي ذي السماء المتينةُ في بنائها، القويَّةُ في انشائها، القويَّةُ في انشائها، القويَّةُ في انشائها، القويَّةُ في وَسَعْدو ذاتَ فُروج.

• مهما تطاولت وتعاظمت أيها العبدُ فلن تبلغَ الجبال طولًا، ولن تبلغها قوَّة وشموحًا، فحنائيكَ لا تغرَّنَك نفسُك، فإنَّ لك في مصير الجبال عبرةً ودليلًا!

مصير الجبال عبرةً ودليلًا!

مورادًا: مكانًا لرصدِ الكافرين.

• لا يَضيقنَّ صدرُك بالكفَّار والظَّلَمة وقد طال إمهالُ الله هم؛ إذ هم إلى قدر محتَّم طال إمهالُ الله هم؛ إذ هم إلى قدر محتَّم طال إمهالُ الله هم؛ إذ هم إلى قدر محتَّم

﴿ لَيِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ١٠٠٠ ﴾

﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ١١ ﴾

• يا له من يوم مَهيب؛ حين يُبعَث الخَلقُ

جميعًا من قبورهم، ويقدَمون من كلَ حدَبِ

على ربِّهم، فيا خيبةً من أتى الحسابَ بكتابٍ

أحقابًا: دُهُورًا لا تنقطِع.

• لذائذ المعاصي كلُّها في الدنيا لا تُكافئ لخظة عذابٍ واحدة في الآخرة، فما بالُك بجحيم أبديً لا ينقطع؟!

ماضون، تكون فيه جهنَّمُ مأوَّى لهم ومقامًا.

﴿ لَا يُذُوفُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلَا شُرَابًا ﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَاقًا ۞ ﴾ غَسَّاقًا: صَدِيدَ أهلِ التّارِ.

أقسى الآلام على النفس ما كانت متّصلةً
 بلا انقطاع، والكيّسُ اللبيب من اتّقاها
 بعمل صالح وطاعة مخلصة.

﴿ جَّـٰزَآءَ وِفَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَاثُواً لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَبُواْ بِعَايَنِنَا كِذَابًا ۞ ﴾

تعذيبُ الله الناسَ إنما هو محَضُ عدلٍ منه سبحانه،
 فلا يُعاقب إلا من استحقَّ العقاب بجُحوده وكُنوده.
 هُ وَكُلُّ شَدَّ مَ أَحُصُنْنَهُ كَتَالًا (١١) هَا

﴿ وَكُلُّ شَيٍّ إِلَّهُ صَيْنَكُ كِتَبَّا ١١٠ ﴾

نجح البشر في ضبط كل حركة وصوت، وتصويرها وتوثيقها بوسائل التقنية العصرية، ولو بلغت في الحفاء والضّآلة الغاية، فكيف بقدرة الله على إحصاء عملك؟!
 فَذُوتُوا فَلَن نَزِيدَكُمُ إِلّا عَذَابًا ﴿

عن عبد الله بن عَمرو ، قال: (ما نزلت على أهل النارآية قط أشد منها؛ فهم في مزيد من عذاب الله أبدًا).

#### ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ١٠٠٠ ﴾

 نصيبُك من الظفر بالمحبوب، والنجاة من المكروه، بمقدار نصيبك من التقوى، فعليكَ بالتقوى؛ فهي دومًا أبقى وأقوى.

﴿ حَدَايِّقَ وَأَعْنَبَا ﴿ وَكُواعِبَ أَزَابًا ﴿ وَكُمَا الْمِهَا فَا ﴿ ﴾ كُواعِبَ: فتياتٍ حَديثاتِ السِّنِّ، نواهِدَ الصُّدور. أَتِرابًا: مُستَوِياتٍ فِي السِّنِّ. دِهاقًا: مَمُلُوءَة.

 بساتينك في الآخرة تزرعها بتقواك في الدنيا، ومهرُ زوجاتك في الجنّة طاعتُك لله ورسوله، وتمتلئ كؤوسُ نعيمك بقدر ما امتلأ قلبُك من حبّ الله وخشيته.

#### ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَا كِذَّا بَا أَنَّ ﴾

• ليتنا نجتهد في جعل مجالسنا نقيَّةً من اللَّغو والكذب والباطل؛ عسانا أن نتوسَّل بها إلى ربِّنا أن يبلِّغنا تلك المجالس الطاهرة النقيَّة. ﴿ جَزَاءَ مِن رَبِكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ آ ﴾

 لو جُوزوا بأعمالهم ما بلغوا هذا النعيمَ العظيم؛ ولكنَّ الله جازاهم بمقتضى وعده جزاءً مضاعفًا، وأعطاهم عطاءً كافيًا وافيًا لا مزيدَ عليه.

﴿ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّمْنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفَّاً لَا يَتَكَلَّمُوكَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحَنُ وَقَالَ صَوَابًا۞﴾

- في أهوال ذلك اليوم العصيب تتشوَّقُ نفوس المؤمنين إلى ربِّها الرحمن؛ طمعًا برأفته ورحمته التي وسعت كلَّ شيء.
- إذا كانت مجالسُ الرؤساء والكبراء يجلِّلها الوقارُ والهيبة، فما ظنَّكم بمجلسِ ملك الملوك وربِّ الأرباب؟! خابَ مَن لم يَرجُ لله وقارًا.
- ﴿ ذَلِكَ ٱلْمُومُ ٱلْحُقُّ فَنَمَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مِثَابًا ١٠٠
- مَن رغب في سعادة الأبد فليعمل عملًا يرجع فيه إلى ربِّه يومَ الفصل؛ وهو طاعتُه سبحانه وما فيه رضاه.

﴿ إِنَّا آَنَدَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدْمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِوْ يَنْلِيَنَنِي كُنُتُ ثُرَابًا ۞ ﴿

 ما من ذرَّة عملٍ صالح إلا وستراها غدًا في صحيفتك، فاجتهد في أعمال البِرِّ؛ لتفرحَ بها يوم تُعرَض الأعمال وتُكشف الصحف.

#### ﴿ لِنَوْرَوْ الْبَالِكَ اللَّهِ اللَّه

﴿ وَالنَّزِعَتِ غَوْاً ﴾ 
إقسام الله تعالى بملائكته المُطيعين المستسلمين لأمره، إنما هو لظهور دَلالةِ أفعالها على ربوبيّته ووَحدانيّته، وكمال علمه وقدرته وحكمته.

﴿ وَٱلنَّشِطَتِ نَشْطًا ١٠٠ ﴾

 أرواح المؤمنين المشتاقين إلى ربّهم تخرجها الملائكة طيّبةً سهلة إلى باريها، فمن أحبً لقاء الله أحبّ الله لقاءه.

﴿ وَالسَّبِحُنِ سَبَّمَا ﴿ وَالسَّبِعَاتِ مَنْ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

• ما أحرانا معشرَ المسلمين أن نكونَ كالملائكة المَرضيِّين في

السَّبق إلى طاعة الله، والإسراع في امتثال أمره. ﴿ فَالْمُدِيْنِ الْمُتَالُ أُمْرِهِ. ﴿ فَالْمُدِيْنِ الْمُرَاتِ

• الملائكَكة المُوكلة بتدبير أمور ربِّها تدبِّر وَفق نظام دقيق، وترتيبٍ قويم، فهلًا جعلنا الإتقانَ والدقَّة مُعلمًا بارزًا في حياتنا.

﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ١ تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ١ الرَّادِفَةُ ١

• مُع رجفة القيامة المَهولة تضطرَبُ سَنُ الْكونِ اضطرابًا، وترتجف الأرضُ ارتجافًا، وتضمحلُ الحركات، وتصمُت الأصوات؛ إيذانًا بالبعث.

• مع النفخة الثانية بالصُّور تذهَلُ كلَّ مرضعةٍ عمَّا أرضعَت، وتبلغ القلوبُ الحناجر، فويلُّ لمَن لم يُعدَّ لهذا اليوم صلاحًا!

﴿ قُلُوبٌ يَوْمَ بِنِو وَاجِفَةً ١ أَبْصَدُوهَا خَشِعَةً ١ ١

 العيون التي كانت تنظر شَرْرًا للعباد وترمُقهم بتعالٍ واستكبار، ما بالها اليوم قد غشِيها الذلُ والهوان؟ لم يُغِن عنها مالٌ ولا جاه!

﴿ يَقُولُونَ أَءِٰنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ١٠٠٠ ﴾

 حين يعجِرُ المُبطلون عن البرهان وتنقطع الحُجَّة لديهم، يلجؤون للسُّخريَّة والتكذيب، واستبعاد البعث والجزاء.

﴿ أَءِ ذَا كُنَّا عِظْمَا نِّخِرَةً ١٠٠٠ ﴾ تَخِرة: بالية.

عجبًا لمن خلقَه الله من عدم، ثم تراه يجادل
 في البعث والنشور، ولو عقلوا لعلموا أنَّ إعادة
 الخلق من عظام بالية أهونُ من الخلق الأوَّل؟

الجُزُهُ الشَّدَوْنَ مُنْ مِنْ الجُرُهُ الشَّمَا الجُرُهُ السَّمَا الجُرُهُ السَّمَا السَّمَ السَّمَا السَّمِي السَّمَا السَّمَا

وَالنَّزِعَتِ عَرَقًا ﴿ وَالنَّشِطَاتِ نَشَطًا ﴿ وَالسَّيِحَتِ سَبْحًا ﴿ فَالسَّيْفِ عَتِ سَبْحًا ﴿ فَالسَّيْفَ الْرَاحِقَةُ ﴿ فَالسَّيْفَ الْرَاحِقَةُ ﴿ اَتَّبَعُهُ الْرَاحِقَةُ ﴿ اَتَّبَعُهُ الْرَاحِقَةُ ﴿ اَتَبَعُهُ الْرَاحِقَةُ ﴿ اَتَبَعُهُ الْرَاحِقَةُ ﴿ اَتَبَعُهُ الْرَاحِقَةُ ﴿ اَلْمَعْتُ الْرَاحِقَةُ ﴿ اللَّهِ الْمَعْتَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّاللَّا اللَّلْمُل

#### ﴿ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١

OAT

• أعظم السَّفَه السُّخريَّة بأبين الحقائق وأشدِّ الحوادث خطرًا وهَولًا، وهل أعظمُ من النشور ومواقف الحساب؟!

هي زجرة واحدة تبعث الخلق من قبورهم سِراعًا، ليصك مسامعَهم نداء الله تعالى: {لمنِ المُلكُ اليوم}؟ فوَيلُ لمن كان نازع الله في مُلكه.
 ﴿فَإِذَاهُم إِللنَّا هِرَقَ ﴿ اللهِ فَي مُلكه .

 ما أقساها من لحظات؛ حين يصير العبادُ فوق الأرض بعد أن تحلّلت أجسادُهم وذابت في تُرابها (فوَيلُ لِلَّذينَ كَفَرُوا مِن مَشهَدِ يومٍ عَظيم).

﴿ هَلْ أَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ١٠٠٠ ﴾

 خیرُ ما یتسلّ به المحزونُ قصصُ مَن أصابهم مثلُ حزنه؛ لذا قصَّ الله على نبیّنا
 قصّةَ موسى ومصیرَ فرعون؛ تثبیتًا له، وتصبیرًا على ما أصابه.

﴿ إِذْ نَادَنَهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَّى ١٠

 تكتسب الأماكنُ العظمة والجلال ممًا يكون فيها من أحداثٍ عظام، وهل أعظمُ من نزول الوجي بالهدى والرشاد؟

المُحْرُةُ الطَّالِمُ قُونَ ﴿ وَمُونَا الطَّالِمُ الطَّالِمَالِهِ السَّالِمَ الطَّالِمَاتِ السَّالِمَاتِ السَّ ٱۮ۫ۿبٳڵؽڣۯۼۅٛڹٳڹۜڎؙۥڟۼؽ۞ڣؘڨؙڵۿڶڵٙػٳڵؾٲڹڗؙڒۘڲ۫ۜۿۅٲۿؠؽڬ ٳڬۯڗڬؘڣؘؾؘڂٛۺٙؽ۩ڣٙٲۯؽۿؙٲڷٛٚڰؙڹۯؽ۞ڣؘڴۮۜ۫ڹۘۅؘؗٙٛٛٙڝؽ۩ؿؙڗ أَدْبَرَيَسْعَىٰ ﴿ فَحَشَرَفَنَادَىٰ ﴿ فَقَالَ أَنَارَيُّكُوا ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَةِ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَيّ ۞ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِرُ السَّمَآءُ بَنكَهَا ﴿ رَفْعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنهَا ﴿ وَأَغْطَشُ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَذَٰلِكَ دَحَلُهَا ﴿ وَأَغْطُشُ لَيْلَهَ وَحَلُهَا أَخْرَجَ مِنْهَامَآءَهَا وَمَرْعَنْهَا ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنْهَا ﴿ مَتَنْعَا لَّكُمْ وَلِأَنْغَنِيكُونَ فَإِذَاجَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكُّواْ لِإِنسَنُ مَاسَعَىٰ۞وَيُرْزَتِٱلْجَحِيمُ لِمَنيَرَىٰ۞فَأَمَّامَنَطْغَىٰ۞وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ ٱلْجُحِيمَ هِيَ ٱلْمَأُونِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرَيِّهِ عَونَهَى ٱلتَّفْسَعَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ يَتَمَالُونَاكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴿ فِي مَ أَنتَ مِن ذِكْ رَلْهَا آ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَلَهَا ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلُهَا

٠٠ كَأَنَّهُ مُ يَوْمَ بِرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوۤ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُ حَلَهَا ١٠

المُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ

﴿ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُ طَعَى اللَّهِ الْفَالَّهُ هَلَ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَرَكَّىٰ ١١٠ ﴾ • ما أعظمَ حِلمَ الله على عباده، حتى فرعونُ الذي بلغ الغايةَ في العتوِّ والطغيان بعث الله إليه رسولًا؛ رجاءَ أن يهتديَ ويتوب.

 التزكي كلمةُ جامعة لأهداف الدعوة؛ تجمع بين اليقين بالتوحيد والعمل بالشّريعة والأحكام، وقد فاز وأفلح مَن زكَّي نفسَه.

﴿ وَأُهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ١٠٠٠ ﴾

• على قدر معرفتك بربِّك ويقينك بأسمائه وصفاته، تكون خشيتُك منه وتعظيمُ أمره ونهيه، فاعرف ربُّك تسعَد وتنجح.

﴿ فَأَرَنْهُ ٱلَّايِهُ ٱلْكُبْرَىٰ ١٠٠ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ١١٠ ﴾ • لقد كانت آيةً كبرى، هي أجلُّ وأعظم من كلِّ

الشكوك والظنون، ولكنَّ النفوس الجاحدة تعمى عن الأدلَّة مهما كانت ظاهرةً جليَّة.

• التكذيب قرين المعصية، فما عصى عبدُّ ربُّه إلا بنقص إيمانه، وضعف يقينه، فاللَّهُمَّ زدنا إيمانًا ويقينًا وعملًا صالحًا متقبَّلًا. ﴿ ثُمَّ أَدْبُرِيسَعَىٰ ﴿ فَكَ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

• تأمَّل في جَلَّد هذا الفاجر، وحِرصه على إثبات باطله، ثم انظُر إلى عجز بعض الصَّالحين، وانقطاعهم عن مشروعاتهم عند

أُوَّل عَقَبة! ورضي الله عن عمرَ إذ يقول: (أشكو إلى الله جَلَدَ الخائن وعجزَ الثقة).

﴿ فَقَالَ أَنَّا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ١٠٠ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالُالْاَخِرَةِ وَٱلْأُولَةِ 💮 🏶

• كلُّما تمادي الطُّغاة كان أخذُ الله لهم أشدَّ، ولمَّا كان جُرم فرعونَ بادِّعاء الربوبيَّة أعظمَ الجرائم، نكَّل الله به وجعله عبرةً إلى يوم القيامة.

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَيَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ • أحداث التاريخ قد تتكرَّر بمشيئة الله، فما أحسنَ أن نعتبرَ بعواقب الماضين، وأن نوطِّفَ أحداثَ الغابرين، بإصلاح الحاضر والمستقبل.

• إنما يكون الانتفاعُ بالآيات بحسب ما في القلوب من خشيةِ الله وتعظيمه، فاللهُمَّ زدنا لك خشيةً، وانفعنا بعظيم آياتك ومِنَنك.

﴿ ءَأَنتُمْ أَشُدُ خُلُقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَلَهَا ١٧٠ رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّتِهَا ١٨٠٠ ١

رفَعَ سَمكَها: أعلى سَقفَها.

 نظرةً واحدة إلى السماء تملأ القلب مهابة، أفيكون بعثُ البشَر أشدَّ من خَلقها ورفعها بلا عمد؟! ما لكم كيف تحكمون؟

﴿ وَأَغْطُشَ لَيُلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَنَّهَا ١٠٠٠ ﴾

• من أدلَّة الربوبيَّة أن الله جعل اختلافَ الليل والنهار وتعاقبهما وَفقَ سنَّةٍ كونيَّة دقيقة عظيمة مناسبًا لحياة الإنسان ومتاعًا ونعمةً له. ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلْهَا ﴿ أَخْرِجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنْهَا (أَنَّ ﴾ دَحاها: بسَطَها.

• استحضر في كلُّ خطوة تخطوها على أديم الأرض نعمةَ الله العظيمة؛ بأنْ بسطها لك وسخَّرها لمعيشتك ومنفعتك.

• كلُّ قطرة ماءٍ تدخل جوفك تذكُّرك بلطف ربِّك وجميل صُنعه، الذي أخرجها من الأرض وجعلها سائغةً لك، فلله الحمدُ على واسع فضله. ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنَهَا ١ مَنْعًا لَكُو وَلِأَنْعَلِيكُو ١ ﴾ • يغمُر المؤمنَ الحياءُ من الله حين يُجيل طرفَه فيما حوله من جبالٍ وأرض وشجر وماء،

فيهتف قلبُه قبل لسانه: ما أعظمَ منَّتَك ربَّنا! ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلكُثْرَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الكُّثْرَىٰ ﴿ اللَّهُ ﴾

• همُّ الآخرة هو أعظمُ الهموم وأكبرُها، وهو الجدير بالاستعداد والعمل، وما سواه فسهلُ هيِّن مهما عظم، فطوبي لمن عقل.

﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ 🕝 ﴾

• مهما نسيتَ من أعمالك فسيأتي يومُّ تتذكُّر فيه الصغيرَ منها والكبير، يوم يُقال لك: {اقرَأُ كِتابَكَ كَفِي بِنَفسِكَ اليَومَ عليكَ حَسِيبًا}. ﴿ وَثُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ اللَّهُ ﴾

• ها هي ذي الجحيمُ التي كانت خبرًا محجوبًا عنَّا بِحُجُبِ الغيبِ قد تبدَّت بسعيرها للأبصار، وبرزَت بلهبها للأعين، وليس الخبرُ كالعِيان. ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَي ﴿ ٣٧ ) وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴿ ٣٠ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأُويُ اللَّهِ ﴾

• فِرَّ من الجحيم فِرارَكَ من الأسد، باجتنابك صفتَين ذميمتَين من صفات أهل النار؟ الطغيان، وإيثار الدنيا على الآخرة.

• يأوي العبد عادةً من مخاوفه وآلامه إلى حيثُ يستريح ويأمن، فما أعظمَ خسارةَ المتمرِّدين على شرع الله، وقد غدا مأواهم نارًا تلطَّي! ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ . وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ

اللهُ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• علامةُ الخوف الحقيقيِّ من الله حرصُ العبد ألَّا يراه مولاه إلا على خير وطاعة، فلا تجعل الله أهونَ الناظرين إليك. ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا اللَّهُ ﴾

• الآخرة كالسفينة المحمَّلة بما يترقَّبه المترقِّبون، ولا يعلمون بلحظة وصولها ورُسوِّها، ولا يجدون فيها إلا ما كانوا أودَعوه فيها من عمل.

﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرُنهَا ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنكَهَا اللَّهُ ﴾ • أخفى الله وقتَ الساعة عن نبيِّه ﷺ وسائر خلقه؛ ليكونوا على استعدادٍ دائم لها في كلّ وقت وحين، فهلًا كنَّا من المستعدِّين؟ ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَلْهَا (0) ﴾

• مِن عمل الأنبياء والمرسلين التذكيرُ بالآخرة، وما أحرانا أن ننسجَ على نولهم ونقتفيَ آثارهم.

﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهُا لَمْ يَلْبَثُوٓ أَ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحُها (1) ﴾ • حين يرى الناسُ الآخرة ويعيشون في أفزاعها، تتضاءل الدنيا في أنفسِهم وتتصاغر في عيونهم،

### اللَّهُ الْمُؤْرِقُ عَلِيسَ اللَّهُ اللَّالِي الللْمُواللَّا اللَّهُ اللَّالِي الللِّهُ اللَّالِي اللْمُواللَّالِي اللْمُواللَّالِي اللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِي اللْمُلْمُ اللَّالِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللَّالِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

#### ﴿ عَبْسَ وَتَوَلَّقُ أَنْ أَن جَآءَ أُو الْأَغْمَىٰ اللَّهُ الْمُعْمَىٰ اللَّهُ اللَّهُ

- عاتب الله نبيَّه على لمحة عُبوس ظهرت على قسمات وجهه، فانظر إلى أيِّ مدَّى أولى الإسلامُ مراعاة مشاعر الضَّعفاء والمساكين.
- يا لها من تربيةٍ رفيعة فريدة؛ لا تعبس حتى في وجه من لا يراك، لتوطّن نفسَك أبدًا على السّماحة والبشر، وحُسن العِشرة والخُلق.
- إن هذه القصّة برُمّتها درسٌ في احترام مشاعر ذوي الاحتياجات الخاصّة.
- ﴿ وَمَا يُدِّرِبُكَ لَعَلَّهُ مِزَّقَى ١٠ أَوْ يَذَكُّرُ فَنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَى ١٠ ﴾
- في الجمع بين (يزكَّى) و(يذكَّر) إشارةً إلى
   ركني الرسالة العظيمة؛ فعل الطَّاعات،
   واجتنابِ المُنكراتْ.
- ينبغي أن تجعل غايتك أيها الداعية في دعوتك التطهير والتزكية أوَّلاً، والتعليم والتذكير ثانيًا، فلا خير في علم بلا تربية.
- ﴿ أَمَا مَنِ السَّعَيٰنَ ۞ فَأَنَ لَهُ، تَصَدَّىٰ ۞ وَمَاعَلِتُ أَلَا يَرُكُّ ۞ ﴾ تصدّى: تتعرَّضُ له، مُقبلًا عليه.
- كلَّ كلمة خير تدعو إليه وتحثُ عليه ستلقاها في صحيفتك، ولو أعرضَ الناس عنها ولم يعبؤوا بها، فحسبُك أن تجعلها لله خالصة.
- من فقه الداعية: التوازن، فلا يبالغُ في بذل الجهد في دعوة مَظنونة، مع التقصير في مكاسب حقيقيَّة ممكنة.
- ﴿ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُو يَخْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنَّهُ لَلَّهُمْ ۞ ﴾
- حذار أن تصرف وجهك عمن أقبل إلى
   العلم مبادرًا إلى الهداية، ولكن امنحه من
   اهتمامك أضعاف ما ترى من اهتمامه.
  - ﴿ كُلَّ إِنَّهَا لَذُكِرَةٌ إِنَّ فَنَ شَآءَ ذَكُرُهُ إِنَّهَا لَذُكِرَةٌ اللَّهُ فَنَ شَآءَ ذَكُرُهُ إِنَّ ال
- مواعظ القرآن نافعة لكل من تجرّد عن
   حظوظ النفس والعناد والمكابرة، فمن لم يتّعظ
   بها فلأنه لم يشأ أن يتّعظ، ويا له من محروم!
  - ﴿ فِي صُحُفٍ مُكْرَّمَةِ اللهُ مَرْفُوعَةِ مُطَهَّرَةِ اللهُ ﴾
- إن حظّك أيها المسلمُ من الرفعة والطُهر بقدر حظّك من كتاب الله تعالى، وإن الله ليرفعُ بالقرآن أقوامًا ويضعُ به أقوامًا.

- ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةِ أَنْ كِرَامِ بَرَوَلَا ﴾ • هذه صفاتُ حَمَلة القرآن من
- هذه صفات حملة القرآن من الملائكة الكرام، وما أحراك يا حافظ القرآن أن تكون مطهرًا في أخلاقك، بارًا في فعالك.
- ﴿ قُلِلَ ٱلْإِنسَنُ مَا ٱلْفَرَهُۥ ﴿ مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُۥ ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ﴿ اللَّهِ
  - ما أكفَرَه: ما أشَدَّ كُفرَه!
- شرُّ الأخلاق كفرانُ يد المُنعِمْ، وجحودُ فضل المتكرِّمْ، وهما سببُّ لمَحق البركاتْ، وحلول اللَّهَناتْ.
- ﴿ ثُمَّمَ السَّبِيلَ يَسَرَهُ ﴿ ثَ ثُمَّمَ أَمَانُهُۥ فَأَقْبَرُهُۥ (١) ثُمَّ إِذَاشَآءَ أَنْشَرَهُۥ (١) ﴾ أَنْشَرَه: أحياه.
- اعلم أيها العاقلُ أن القبر ليس نهاية الطريق، ولكنّه ممرَّ إلى الحياة الأبديَّة في جنّة أو نار؛ (فمن زُحزِحَ عن النّارِ وأُدخِلَ الجنّة فقد فاز).
  - ﴿ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ. ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- يرحل الخلقُ عن الدنيا ولم يقضوا حقَّ الله عليهم مهما اجتهدوا؛ لأنَّ حقَّه أعظمُ من أن يُطيقَ الوفاءَ به أحد، فكيف بمن تهاون في حقِّ الله أصلًا؟
- ﴿ فَلَيْنَظُو الْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ اللهِ أَنَّا صَبَبَنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا اللهُ صَبَّا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال
- وَعِنَبَا وَقَطْبًا ﴿ وَوَيْتُونَا وَغَلَا ۞ وَحَدَآبِنَ غُلُبًا ۞ وَعَدَآبِنَ غُلُبًا ۞ وَقَدُكُمَةً وَأَنَّا ۞ ﴾
- قَصْبًا: عَلَفًا للدَّوابِّ. غُلْبًا: عَظيمةَ الأَشْجارِ. أَبًّا: كَلَأُ للبَهائِمِ.
- إن اللَّقمةَ الواحدة يرفعها أحدُنا إلى فيه، لتختصرُ قصَّةً طويلة من رحمة الله بنا، وعطفه علينا، فلله الحمدُ على جميل منَّه، وواسع كرمه.
- مَن شقَّ الأرضَ وأخرج منها هذه البركات قادرٌ أن يباركَ في ابن آدم ويوفِّقه إلى أجلِّ الأعمال، وأرفع الأحوال.
  - ﴿ مَنْهَا لَكُوْ وَلِأَنْعَلِيكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِأَنْعَلِيكُونَ اللَّهُ ﴾
- الدنيا متاع تستوي فيه البهائم مع الناس، وإنما يمتاز الناس ويتفاضلون بصدق إيمانهم، وتمام عبوديّتهم لربّهم.

سَاءَ أَنشَرُهُ ( ) كَلَّ لَمَا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ ( ) فَلْيَظُرِ الْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ عَلَى اللَّهُ الْفَرْضَ شَقَا ( ) فَأَنْصَبَنَ اللَّهُ الْمَاءَ صَبَا ( ) فَرَشَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَا ( ) فَأَنْصَبَنَا الْمَاءَ صَبَا ( ) فَرَشَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَا ( ) فَأَنْمَهُ مَنَّ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَنَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَنَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَنَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الجُرُونُ الْحَدَثُونَ مِنْ الْحَدَثُونَ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِنْ مِ ٱللَّهِ ٱلدَّحْمُ اللَّهِ الرَّحْمِ مِ

عَسَى وَتُوَلِّي أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَى ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ مِيَّرِّكِي ﴿

أَوْيَدُّكُّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذُّكْرَيّ ﴿ أَمَّا مَن ٱسْتَغْفَىٰ ﴿ فَأَنتَ لَهُ رَصَدَّىٰ

۞ۅؘمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّيْ ۞ وَأَمَّامَن جَآءَكَ يَسْعَيٰ ۞ وَهُوَيَخْشَيٰ ۞

فَأَنتَ عَنْهُ تَلَقَّىٰ ﴿ كُلَّا إِنَّهَا تَذَكُرُةُ ﴿ فَمَن شَآءَ ذَكْرَهُ ﴿ فَي صُحُفِ

مُكَرَّمَةِ ﴿ مَرْفُوعَةِمُطَهَّرَةٍ ﴿ بَأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿ كَرَامِ بَرَرَةِ ﴿

قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَكَفَرَهُ وَسِ مِنْ أَيّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَسَ مِن نُطْفَةٍ

خَلَقَهُ وَفَقَدَّرَهُ وَ ثُمُّرًا لَسَّبِيلَ يَسَّرَهُ وَ ثُمُّ أَمَاتُهُ وَفَأَقْبَرَهُ ( ثُمُّاإِذَا

- يقينُك أيها العبدُ أن كلَّ ما تتقلَّب فيه من نعيم إنما خلقه الله لأجلك، يحملك على أن تجود من فضل الله على المحتاجين من خلقه.
  ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَةُ (٣) ﴾
- كُلُّ الضَّجيج الذي يملأ العالمَ سيذهب هباءً، ويُصيخ الناس لصوتٍ واحد مَهول يملأ قلوبهم فزعًا ورعبًا، فاللهُمَّ لطفَكَ لطفَك.
- ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرَّهُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأَمِيهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَحِبَيهِ -وَنِيهِ ۞ لِكُلِ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنٌ يُغْنِيهِ ۞
- قال قَتادة: (ليس شيءُ أَشدُّ على الإنسان يومَ القيامة من أن يرى مَن يعرفه؛ مخافة أن يكونَ يطلبه بمَظلَمة).
- أيُّ شأنِ فظيع هذا الذي يشغَلُ المرء عن فِلذات أكباده ومُهجة روحه، أليس حريًّا بنا أن نعملَ له عسانا أن نأمنَ من فزعه، وننجو من هَوله.
- ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِ لِمُ تُسْفِرَةٌ ۞ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۞ ﴾
- أنوار التوحيد والإيمان تشرقُ في وجوه أهلها وتضيء، بهجةً وحُبورا، وسعادةً وسُرورا.
- خافوا في الدنيا من ثِقل الذنوب، وأقضً مضاجعَهم فيها الاستعدادُ ليوم الحساب، فانقلب خوفُهم فرحًا، وحزنهم بِشرًا وضحكًا.

الْخِنْ الْفَكُوْنَ مُنْ أَوْلَتَهِكَ مُحُرُّا أَكَفِي مُنْ وَالْفَكُونِ الْفَجَرَةُ ﴿ فَلَيْهِ الْفَحَرَةُ ﴿ فَلَا الْفَحَدُونَ الْفَجَرَةُ ﴿ فَلَا الْفَكَوْنِ ﴿ فَلَا الْفَكُونِ الْحَصِيدِ اللّهِ الْحَرْزِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

﴿ وَوُجُوهُ مَنِ مَيْدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ ثَا تَرْهَفُهَا فَنَرَةٌ ﴿ ثَا الْوَاتِكَ الْوَاتِكَ الْوَاتِكَ الْمُكْرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ ثَا ﴾ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ ثَا ﴾

م المره العبر في مه المطامة في الدنيا غشِيت وجوهه م المطامة المُظلمة في الدنيا غشِيت وجوهه م الآخرة فزادتها ذُلًا وسوادًا، وشتّان ما بين وجه مُشرقٍ بالإيمان، ووجه مُربدً بالعصيان!

و يا لها من مفارقة؛ إنّ هؤلاء الذين كانوا ذوي هيئاتٍ وجاهٍ ومال، مع خواء قلوبهم من الإيمان والإحسان، انقلبوا بغضَبٍ من الله إلى أسوأ حال، وأخزى مآل!

### مِنْ عَلَالْتِهِ كَالِيْ وَ الْمُحَالِينِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّ

﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتْ ١٠ ﴾

• قال ﴿: "من سرَّه أنْ ينظرَ إلى القيامة رأيَ العين فليقرأ: {إذا الشَّمسُ كُوِّرَت}، و{إذا السَّماء انشقَت}".

كلَّ يوم تشرق فيه الشمسُ تذكِّر المؤمنَ
 بيوم الأفول الكبير الذي لا إشراقَ بعده، وإنْ
 هو إلا الحسابُ والجزاء.

﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ آنَ وَإِذَا ٱلِّجِبَالُ سُيِرَتْ آنَ ﴾ انكدرت: تناقرت، وذهب نورها.

 لا تغتر بدنياك مهما أقبلت، فالنجوم المضيئة الجميلة تنطفئ وتضمحل، والجبال الراسيات تضطرب وتتزلزل، ومن بطّأ به عمله، لم يُسرع به أمله.

﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِلَتُ ﴿ ﴾ ما من نفيسٍ ثمين في الدنيا إلا وسيأتي وقت يفقد فيه نفاسته وقيمته، فالثمين حقًا هو الباقي، ولا يبقى إلا الإيمان والعمل الصالح.

والعمل الصالح. ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتْ ۞ ﴾

- سُلبت الوحوش المفترسة وحشيَّتها وقسوتها، وذلَّت لربِّها في المحشر، فهل بعد ذلك يغترُّ أحدُّ بقوَّته وصحَّته وجماعته.
- من طبيعة الماء إطفاءُ النار، فما بأل مياه البحار على سعتها غدت نيرانًا تتأجّب؟! أليس في ذلك دليلً على كمال قدرة الله وعظيم سُلطانه. ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِّجَتُ (٧)

زُوِّجَت: قُرِنَت بأمثالها ونظائرها.
 هنا يُدرك المرء قيمة وصيَّة

النبيِّ الهادي ﷺ: «لا تصاحِب الا مؤمنًا، ولا يأكل طعامَك إلا تقي»، فاحرِص على رفقة الصَّالحِين، ذوى النفوس الزكيَّة.

﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ رَدَةُ سُمِلَتُ ۞ إِلَّي ذَنْبٍ قُئِلَتُ ۞

- في توجيه السؤال إلى الموءودة بيان لكمال الغيظ على قاتلها حتى كان لا يستحق أن يُخاطَب ويُسأل، وفيه تبكيتُ له وتقريع شديد. في وَإِذَا الضّحُفُ نُشِرَتُ ﴿ ﴾
- أسرارُنا التي طالما طويناها، وأعمالنا التي خبَّاناها، وعن أعين الناس أخفيناها، سيأتي يومُ تُنشَر فيها وتُكشَفَ، لا يخفي على الله منها خافية.
   ﴿ وَإِذَا السَّمَا تُكْثِطَتُ (اللهِ) ﴿ كُشِطَت: قُلِعَت.
- لا شيء في دار الخراب مهما عظم يبقى، حتى السماء على عظمتها تنهد أركانها، والتوفيق كله في عمارة دار البقاء والخلود. ﴿ وَإِذَا الْجُعِيمُ سُغِرَتُ اللَّهِ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ اللَّهِ
- من رحمة الله بعباده تفظيعُ صورة الجحيم في عيونهم؛ وتنفيرهم منها، ليَجِدُّوا في الهرَب منها هربَهُم من السِّباع.
- لا يزال الأتقياء يتقرَّبون إلى ربِّهم بالصالحات في الدنيا حتَّى يقرِّبَ إليهم الجِنَّة في الآخرة؛ تشريفًا لهم وتكريمًا.

- ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ إِنَّ ﴾
- في الآخرة لا يحضُر مالٌ ولا متاعٌ ولا دارٌ ولا أرضٌ ولا منصبٌ ولا جاه، إنما تحضُر الأعمال، فطوبي لمن وجد في صحيفته عملًا خيرًا رضيًا.
- القَسَم بالنجوم لفتُ لأنظار البشَر إلى بديع خلق الله تعالى في الكون وجميل صُنعه، فتبارك الله ذو الفضل العظيم.
  - ﴿ وَٱلَّذِلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَٱلصَّبْحِ إِذَا لَنَفْسَ اللَّ ﴾
- إقبال الليل وإدبارُه يوقظان العقولَ وينبِّهان الأرواحَ إلى حقيقة مضيِّ الزمن وانقضاء العمر، فيا فوزَ من ملأ عمره بطاعة الله.
- ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِهِ ﴿ اللَّهِ ذِى قُوَةٍ عِندَ ذِى ٱلْمَرْشِ مَكِينِ ﴿ مُطَاعِ مُمَّ أَمِينِ ﴿ ﴾ مَكِين: ذي مَكانةٍ رفيعةٍ عند الله. ثَمَّ: هُناكَ في السَّماوات.
- أثنى الله تعالى على أفضل الملائكة
   بحمل القرآن الكريم، فما أعظمَ شرفَ أهل
   القرآن، وما أجلَ ما يحملون. جعلنا الله من

﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ (١١) وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفْقِ ٱلْمُبِينِ (١١) ﴾

حفظته، العاملين بآياته.

- الصُّحبة تقتضى الاطِّلاع على حقيقة الصاحب، ولا يجحد فضلَ النبيِّ هم طول صُحبته له إلا عنيدُ مكابر.
- ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ١٠٠ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيَطَنِ تَجِيدٍ ١٠٠ ﴾ بضَنِين: ببَخيل في تبليغ الوحي.
- عن قَتادة قال: كان هذا القرآن غيبًا أعطاه الله تعالى محمَّدًا ﴿ وَعَلَمه ودعا إليه وما ضنَّ به.
   أَنْنَ تَذْهَبُونَ ﴿ ٢٠٠٠) ﴿
- قد علمتُم سبُلَ الرَّشاد والرَّخاءُ فأين تذهبون بعيدًا منها إلى حيثُ التعاسةُ والشَّقاءُ؟
   إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (١٠٠٠)
- تربية الإرادة في النفس مَطلَبُ شريف، فإنَّ ترك المنكرات وفعل الطاعات يحتاجان إلى قوَّة إرادة. فَوَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّ
- ما أحسن ما قاله الأوّل: (يقيني يقيني)؛ فَإِنَّ يقينك)؛ فَإِنَّ يقينك أيها العبدُ بأنه لا مشيئةَ لك إلا أن يشاء الله، يقيكَ أن تتوجَّة بطلب الهداية والخير من سواه.

## النفظان ١

#### ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآهُ ٱنفَطَرَتُ ١

 هذه السماء الجميلة المحكمة البناء، ستأتي لحظة تتشقق فيها وتخرب، وكل ما في الكون مهما بلغ جماله وعظم بناؤه فهو إلى خَرابٍ وفناءْ.

#### ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنتُرَتْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- حتى الكواكبُ المنتظِمة في أماكنها، الطويلة
   في أعمارها، البهيَّة في مظهرها، ستتناثرُ
   ويختلُ نظامُها، فهل من معتبِر؟
- ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِرَتَ ۞ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُغَيْرَتْ ۞ ﴿
- البحار على سعتها وعِظَم أمواجها، تغادر شطآنها ويذهب ماؤها، مُؤذنةً بهلاك كلِّ شيء!
- طالما ستَرَت القبور أجسادَ أصحابها، فما بالها اليوم تلفظُهم وتتخلَّى عنهم؟ إنه اليومُ الذي لا يبقى فيه شيءٌ مستورٌ من عمل ولا نيَّة!
  - ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ٥
- البدارَ البدارَ إلى الصَّالحات؛ فما من نفسٍ إلا وستُخبَر يوم القيامة عمَّا سارعَت إليه من عمل، وما أبطأت عنه فحُرمت أجرَه وبِرَّه.
  - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَاغَرَكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ١
- احذر أيها الإنسان أن تغتر بجِلم ربًك وكرمه وطول إمهاله، فتُمعِن في العصيان، فإن الله يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته.
   ألَذِى خَلَقَكَ فَسَوَىنكَ فَعَدَلكَ (١) في أي صُورَةٍ مَا شَأَة رَكَبكَ (١)
- إن الذي خلق هذا الخلق البديع وسوًاه وعَدَله، وأحكم صورته وكمَّله، لجديرٌ بأن يُتَقى بأسه، ويُحذر بطشه، ويُستَحى من حِلمه.
   أَلَلَ بَلَ تُكَذِبُونَ بِاللِّينِ (\*) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنظِينَ
   كَرَاماكَنيِينَ (\*) يَعْلَمُونَ مَاتَفْعُلُونَ (\*)
- التكذيبُ بالآخرة من أعظم أسبابِ الصُفرانْ، والجُرأة على العِصيانْ، فأيُّ شيء يردَع المكذِّبَ عن غَيِّه؟
- استحضارُك الدائم حركة أقلام الحفظة الكاتبين، ويقينُك باطّلاعهم على أقوالك وأعمالك، كفيلُ باستحيائك من الله ثم منهم.

#### ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ١

- كلَّ عمل بِرِّ يمنحك طُمَأنينةً في الدنيا قبل الآخرة، حتى ينقلب ما تعانيه من مشاقً وأمراضٍ وآلام إلى رضًا وسعادة، وما سُمِّي الأبرارُ أبرارًا إلا لكثرة بِرِّهم، وضربهم من كلِّ بابٍ من أبواب الخير بسهم.
- وَإِنَّ ٱلْفُجَّارُ لَفِي جَمِيمِ ﴿ يَسُلُونَهَا يَوْمَ الْنِينِ ﴿ يَسُلُونَهَا يَوْمَ الْنِينِ ﴿ يَسُلُونَهَا فَيَمَ الْنِينِ ﴿ يَسُلُونَهَا فَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ا
- ﴿ وَمَاۤ أَذَرَيْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ ثُمُّ مَاۤ أَذَرِيْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ ﴾
- أعظِم به من يومِ تتجاوز أهواله وأفزاعه
   كلَّ تصوُّرٍ وخيال، يومِ لا يغني فيه امرُؤُ عن امرِئٍ شيئًا، والأمر فيه لله وحدَه.

#### ﴿ يُوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ اشْيَئا ۖ وَٱلْأَمْرُ يُوْمَ بِإِ بِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

 هي الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عنك لحظة؛ لن يُغني عنك يوم القيامة إلا عملُك، فأصلح عملك ودعك ممّا سواه.

### الله المُطلقين ا

#### ﴿ وَتُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ١

- يا له من وعيدٍ شديد لكل من يغشُ الناسَ بالشيء الطّفيف اليسير؛ جشعًا وطمعًا، وخسّة ودناءة، فما بالكم بالشيء الكثير؟!
- إذا كان هذا الوعيدُ للذين يبخَسون الناسَ بالمِكيال والميزان، فما حالُ من يقهر الضعفاءَ على أموالهم قهرًا، ويسلبها منهم سلبًا؟
- تأمّل يا رعاك الله هذا التهديد العظيم فإنه يشمل من يطفّف في حبّات قمح وذرة، فكيف بمن يطفّفون في حقوق زوجاتهم وقد أخذن منهم ميثاقًا غليطًا ١٩٤٤

# الجُنُهُ الفَّلَا فُنَ فَنَ الْمُنْ الْفَلَالِدُ اللهُ الْمُنْطَالِدُ اللهُ ا

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا الْكُوْلِكِ الْنَتْرَتْ ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ فَجُرَتْ ﴿ وَإِذَا الْفُبُورُ بُعِيْرَتَ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخَرَتْ ﴿ يَتَأَيُّهُا الْإِنسَانُ مَا غَرَكِ بِرَبِكَ الْكَرِيمِ ۞ الَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَنكَ فَعَدَلك ﴿ فِي أَي صُورَةٍ مَا شَآءَ رَكَبك ﴿ كُلْتِينَ ﴿ يَعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ الْأَثْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ وَالْمَا الْفُجَارَلِفِي جَعِيمٍ ﴿ فَي يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ اللّذِينِ ﴿ وَمَا هُرَعَنَهَا بِغِلْمِ ﴾ وَلَنَّ ﴿ وَمَا أَذْرَبُكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ ثُمُ مَا أَذْرَبُكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ وَمَا أَذْرَبُكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ ثُمُ مَا أَذْرَبُكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱلْمَالُواْعَلَ ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوْمُزَّوْ وَزَنُوهُمْ يُحْشِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُ أُوْلِيَكِ أَنْهُومَ بَعُوثُونَ ۞

﴿ اَلَٰذِينَ إِذَا اَكَالُواْ عَلَى اَلنَّاسِ يَسْتَوْقُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو قَرَنُوْهُمْ يُحْسِرُونَ۞ ﴾

- احذر سلوكَ المطفِّفين؛ فإن كلَّ مَن طالب بحقوقه كاملة، وانتقص من حقوق الآخرين، دخل فيهم وكان منهم.
- من أخلاق الكرام السَّماحةُ في الحقوق، والغضُّ عن القليل الحقيرْ، والعفوُ عن الهيِّن اليسيرْ، لا شدَّةُ الاستيفاء.

#### ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَتِهِكَ أَنَّهُم مَّبَعُوثُونَ (اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

- يرى الإنسانُ في هذه الدنيا من صور الظّلم وهضم الحقوق الكثير، وإنَّ عدل الله يقتضي أن يكونَ للحساب يومٌ ينتصف فيه كلَّ مظلومٍ من ظالمه.
- إن تذكَّر الآخرة وما سيُقام فيها من موازين العدل يحمل الإنسانَ على تحرِّي العدل في الدنيا، والحرص على إنصاف إخوانه قبل نفسِه.

#### ﴿ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۞ ﴾

• من أعظم مظاهر الجزاء يوم القيامة

الجُرْءُ الظَّلَوْ وَنَ الْعُلَقِينَ الْعُلَقِينَ الْعُلَقِينَ الْعُلَقِينَ

لِيَوْمِ عَظِيمِ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِينِ ﴿ وَمَآ أَذْرَيْكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كِتَنَّ مِّرَقُومٌ ١ وَيْلُ يَوْمَدِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ۞ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞وَمَايُكَذِّبُ بهِ عَالَّاكُلُّ مُعْمَدٍ أَثِيرِ ﴿ إِذَاتُنَّا كَانَهُ عَلَيْهِ ءَ لِيَثُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ®َ كُلَّابَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مِمَّا كَانُواْيَكْمِيبُونَ۞كَلَّا إِنَّهُ مُوَعَن زَيْهِمَ يَوْمَ إِذِ لِّمَحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُ وَلَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ۞ ثُمَّ يُقَالُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ ءَتُكَذِّبُونَ ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيَتِينَ ﴿ وَمَآ أَدۡرَكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ كِتَبُ مَّرَقُومُ ﴿ يَشَهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْأَثِرَارَلِفِي نَعِيدٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَزَّابِكِ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِ مْزَضَّهُرَةَ ٱلنَّعِيمِ ۞ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ هِٓئُتُومٍ ۞ خِتَمُهُۥ مِسْكُ وَفِى ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُتَنَفِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسۡنِيمِ۞عَيۡنَايَشۡرَبُ بِهَاٱلۡمُقَرَّبُونَ۞إِنَّ ٱلَّذِينَٲَجۡرَمُواْكَافُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضِّ حَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴿ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٓ أَهْلِهِ مُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَتَوُلآءَ لَضَا لُّون ﴿ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَلِفِظِينَ ﴿

> حصولُ كلِّ ذي حقٍّ على حقِّه، والانتقامُ من كلُّ مستبدٌّ قاهرِ للناس ظالمٍ لهم.

﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ ﴾

- قد يتمكَّن الظالم الجائر من تحريف الحقائق في محاكم الدنيا وأمام الخلق، لكن هَيهاتَ أن يفعلَ حين يقوم لأحكم الحاكمين، وربِّ العرش العظيم.
- ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ۖ وَمَاۤ أَذَرَٰنُكَ مَا سِجِينٌ الْ كِنَابُ مِّرَقُومٌ الله مَرقُومٌ: مكتوبٌ مُثبَت.
- لا ظُلمَ اليوم، إنما هي أعمالكُم مدوَّنةً مَرقومة، لا يزيد أحدُّ فيها ولا يَنقُص منها، فلا تلوموا إلا أنفسكم.
- ﴿ وَيَلُّ يُومَهِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ١٠٠ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيوم الدِينِ ١٠٠ ﴾
- لا يكتمل إيمانُ العبد حتى يؤمنَ باليوم الآخر، فإنه يحمل الإنسانَ على محاسبة نفسه ومراقبة عمله، قبل أن يُحاسَبَ ويُناقش. ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَتِيمٍ ١٠٠٠ ﴾
- لولا التكذيبُ بالآخرة والغفلةُ عنها لما أحدث عبدُّ ذنبًا، ولا طفَّف مطفِّفُ في كيل ولا وزن، فويلٌ لمَن ظلم نفسَه بعدوانه الأثيم. ﴿ إِذَا نُنْكُ عَلَيْهِ ءَايَنْنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٣ ﴾

• أيها الداعيةُ اصبر على ما يقول المكذِّبون الحاقدون، فقد كذَّبوا الرسُلَ من قبلك، ووصَموا القرآنَ العظيم بأنه أساطيرُ الأوَّلينِ!

﴿ كُلُّا بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ ﴿ وَانَ: غَطَّى.

• قال الحسن البصريُّ: (هو الذنبُ على الذنب، حتى يعمى القلبُ فيموت). فإيَّاك والتَّهاونَ بصغار الذنوب، فإنها تجتمع على العبد حتى تُهلكه.

﴿ كُلِّكَ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَ بِذِ لِّمَعْجُوبُونَ ١١٠٠

• مَن رانَ على قلبه كسبُه السيِّع، وغطَّته معاصيه وذنوبُه، حُجب عن الحقِّ في الدنيا، وعن رؤية الله في الآخرة، فإنَّ الجزاء من جنس العمل.

﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْمُحِيمِ ١٠٠٠ ثُمَّ مُقَالُ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِـ تُكَذِّبُونَ 🐨 🛊

• ماذا ينتظر المُعرضونَ عن الله ودينه إلَّا أن يكونَ مصيرَهم الجحيم؟ هلّا ارعَوَوا من قبلُ واتَّبعوا سبيل الرَّشاد؟

﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ۞ وَمَا أَدْرَبْكَ مَاعِلِيُّونَ اللهُ

• عظَّموا اللهَ في قلوبهمْ، واستحضروا رضاه في أعمالهِمْ، فعظّم شأنهُمْ، ورفع قدرَهُمْ، وأعلى مرتبتَهُم، فهل علمتُم ما عليُّون؟

﴿ كِنَابٌ مَرَقُومٌ اللَّهُ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقْرَبُونَ اللَّهُ ﴿ كَالْبُ مَرَقُومٌ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

• إنه إعلانٌ على رؤوس الأشهاد من خواصِّ الصَّالحين، أشبه بإعلان أسماء الناجحين النابغينْ؛ زيادةً في تكريم المحسنين المتَّقينْ.

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ٣ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَظُرُونَ ٣ ﴾

• أفاض الله عليهم من النعيم حتى أحاط بهم من كلُّ حدَب وغمرهم به غمرًا، فهل بعد هذا من تكريم ؟ جعلني الله وإيَّاكم من أهل هذا النعيم.

• لم يبيِّن إلامَ ينظرون، ليحلِّقَ الخيال في كلِّ حُسن وجمال، وفي كلِّ ما تلذُّ به الأعينُ وتشتهيه الأبصار، وأجلُّه يقينًا النظر إلى وجه الله الكريم. ﴿ تَعُرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ ﴾

• جمال الوجوه في الآخرة صدَّى لجمال القلوب والأعمال في الدنيا، فبيِّض وجهَك بالطَّاعات، وجمِّله بالقرُبات.

﴿ يُسْفَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠٠ ﴾

• اجتنبوا الخمرة في الدنيا، فسقاهم ربُّهم ألذَّها وأهنأها في جنَّة عَدن؛ كِفاءَ طاعتهِمْ، وجزاءَ امتثالهمْ. ﴿ خِتَنْمُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

• شتَّانَ ما بين المتنافسين لجمع حُطام الدنيا ولو بالتَّطفيف، والمتنافسين لنعيم الآخرة ولو ببذل أموالهم وأنفسهم.

﴿ وَمِنَ اجْهُ مِن تَسْنِيمِ (٧) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (١) تَسنِيمٍ: عَينٍ في أعلى الجَنَّة.

• كما مزَّجَ الأبرارُ الطَّاعاتِ بالمبرَّات، مزَّجَ الله لهم شرابهم بأطيب الأصناف وأشرفها، ولمثل هذا فليعمَل العاملون.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ يَضْحَكُونَ (1) وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ (1) ﴾

• سنَّة الله في كلِّ دعوةٍ وحركةِ إصلاح: أن تُبتَلى بمَن يحاربها ويفتري عليها، ومَن يحاصرها بالسُّخريَّة والغمز، فالصبرَ الصبرَ أيها الدعاة.

﴿ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللَّهُ ﴾ فَكِهِين: مُتَلدِّذينَ بسُخريَّتِهم منَ المُؤمنين.

• إن فرحهم الخادع، وسرورهم الوهميّ الذي عادوا به إلى أسرهم من جَرَّاء تكذيبهم المؤمنين، واستهزائهم بالصالحين، سيورثهم حزنًا طويلًا طويلا.

﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَتَؤُكَّآءِ لَصَآلُونَ ٣

• مهما احلولكت سماؤك أيها المسلم بسواد الإيذاء والاستهزاء، فاصير واثبت، فإنه يوشك أن يسطعَ الفجرُ بنور النصر والتمكين، والعاقبة دومًا للمتَّقين.

﴿ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿ ﴾

• بدَوا من شدَّة حرصهم على السُّخريَّة بالمؤمنين وكأنما وُكُّلوا بحفظ أعمالهم، وما حملهم على ذلك إلا طُغيانهم في كفرهم وضلالهم.

﴿ فَٱلْيُوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ اللهِ الدِيا • كما تدينُ تُدان، فمَن سَخِرَ من الصَّالحين في الدنيا وترفَّع عليهم، أُنزل في منازل الضَّعة والصَّغار، يسخر منه المؤمنون، ويضحك الصَّالحونْ! ﴿ عَلَى ٱلْأُرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ ( ] ﴾ ﴿

 قُل موتوا بغيظكم أيها المتكبّرون، فها هم أولاء المؤمنون الصالحون، الذين طالما كنتُم منهم تضحكون، على سُررِ النعيم يتقلّبون، فأين من نظراتهم تهربون، ؟!

﴿ مَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كُانُواْ يَفْعُلُونَ ﴿ ﴾ تُوِّبَ: جُوزِيَ. • ما زرَعتُموه في الأمس من ظلم وفساد لا بدَّ ستحصُدونه اليوم؛ جزاءً وِفاقًا {وما ظَلَمناهُم ولكِن كانوا أنفُسَهُم يَظلِمُون}.

### ﴿ سُنُونَا النشقافَ ﴾

﴿إِذَا ٱلشَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ۞ وَأَوْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۞ ﴾ أَذْنَت لَرَبِّها. وحُقَّت: وحُقَّت: وحُقَّت: وحُقَّت: وحُقَّة

 السماء على عِظَمها وبديع خلقها، تخضع لربّها وتستجيب لأمره، وحُقَّ لك أيها الإنسانُ أن تكونَ لربّك طائعًا ولكبريائه مُنيبًا.

ركون لربك صانعا ولكبرياته منيبا.

 كيف لا تُطيع أمره وهو القويُّ الذي لا يُعالَب، الذي قهر عبادَه بسُلطانه، وذلَّت له أعظمُ مخلوقاته؟

 وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُدَّتُ اللهِ وَالْمَرَتْ عَافِهَا وَعَلَّمُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

 ألجبال الراسخة والمرتفعات الشاهقة والأبراج العالية كلها إلى فناء، حتى ترجع الأرض مستوية ممتدَّة، ليس عليها شيءً مرتفع.

وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ أَنَّ ﴾ أَوَالَّذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ أَنَّ ﴾ أَوا كانت الأرضُ بجبالها الصَّلدة وصخورها الصمَّاء قد استجابت لربِّها، فكيف بمن جعل الله له السَّمعَ والبصر والفؤاد؟ ما أجدرَه بالاستجابة لربِّه وطاعته وتقواه! ﴿ يَنَائِهُ الْإِنْسُنُ إِنِّكَ كَادِمُ إِلَى رَبِكَ كَدُمًا فَمُلْفِيهِ ﴿ ﴾ ﴿ يَنَائِهُ الْفِيهِ ﴿ ﴾ ﴿ يَنَائِهُ الْفِيهِ ﴿ ﴾ ﴿ يَنَائِهُ الْفِيهِ ﴿ ﴾ ﴿ يَنَافِيهِ ﴿ ﴾ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

• مَن أيقًن أنه لا بدَّ أَن يُعرَض على المُلكِ أَفرغ جهده في العمل بما يحمدُه عليه عند لقائه. ﴿ قَامَا مَن أُوقِ كِنبُهُ, يَعِينِهِ ﴿ ﴾

كله، وتسطّر فيه ما يبيِّض وجهك عند ربِّك، هو كتاب عملك، فاحرص عليه تفُز. هو كتابُ عملك، فاحرص عليه تفُز.

﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ أَوْسَقَلِهُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ، مُسْرُورًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّم

حسابُ المؤمنين هين يسير، تُبرز فيه أعمالهم الصالحة، ويظهر لطف ربعم بهم بغفران ذنوبهم، فيفرحون ويسعدون.

• ما ظنُّكم بامرئٍ تُمحى سيِّئاته، ويُثاب بحسناته دفعةً واحدة، هل يعدلُ فرحَه بذلك فرحٌ وحُبور؟ ﴿ وَأَمَّامَنْ أُونَ كِلْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ﴿ فَسُوفَ يَدْعُوا ثَبُورًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿ فَسُوفَ يَدْعُو تُبُورًا: يَدعُو بالهَلاكِ قائِلًا: واثْبُورًاه!

• لمَّا جعلوا كتابَ الله وراء ظهورهم في الدنيا، مُعرضينَ عن هديه، مُتعامينَ عن نوره، تسلَّموا كتبَ أعماهم من وراء ظهورهم في الآخرة؛ جزاء وِفاقًا. والشُّوط حين يدعو المرءُ على وهو يتمرَّغ في حَمَاة الهلاك، نعوذ بالله من حال أهل النَّار!

. . ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُولًا ﴿ إِنَّهُ مُلَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورُ ﴿ اللَّهِ إِلَى يَحُورُ: لن يَرجِعَ إلى

الله ليُحاسِبه. الله ليُحاسِبه.

 لو تفكر كل عاقل في عاقبة أفعاله، لبكى بدل الدموع دما، حزنًا وندما؛ من جرَّاء ما اقترف بحق ربِّه من ذنوبٍ ومعاص، ولكنَّه عمى القلوب!

أيُّ خير في سعادة ظاهرة عاجلة، لا يلبَثُ
 أن يعقبَها حسرةٌ في النفس وكآبةٌ دائمة؟ فما
 أحرانا أن نسعى إلى السعادة الحقيقيَّة.

كلَّما فترَت عن الطاعات همَّتُكْ، وإلى المعاصي
 دعَتكَ نفسُكْ، فذكِّرها بالآخرة، وبأنها إلى ربِّها
 راجعة، فذاك أعظمُ ما يوقظ القلوب.

﴿ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ = بُصِيرًا ١٠٠٠ ﴾

 بصر الله سبحانه بعباده يأبي أن يتركهم بلا حسابٍ ولا عقاب، فأر ربّك منك ما يُرضيه، لتفوز منه بما يُرضيك.

• مَالَكَ إِلَى الله أَيها العبدُ شئتَ أَو أَبيت، وهو خبيرٌ بأحوالكْ، بصيرٌ بأعمالكْ، فأتَقِ الله في نفسِك وآمالكْ، لتكونَ من الفالحين. فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ (اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْلِ وَمَا وَسَقَ (اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْلِ وَمَا وَسَقَ (اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْلِ وَمَا وَسَقَ (اللهُ وَاللهُ عَلَيْلِ وَمَا وَسَقَ (اللهُ عَلَيْلُ وَمَا وَسَقَ (اللهُ عَلَيْلُ وَمَا وَسَقَ (اللهُ عَلَيْلُ وَمَا وَسَقَ (اللهُ عَلَيْلُ وَمَا وَسَقَ (اللهُ وَاللهُ عَلَيْلُ وَمَا وَسَقَ (اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

وَسَقَ: جَمَعَ. اتَّسَقَ: اكْتملَ وتمَّ نُورُه.

هي دعوةً إلى تأمُّلِ بديع خلْق الله في كونه؛
 المتمثّل في مُمرة الشفق.

وفي كلَّ شيءٍ له آيةٌ تدلَّ على أنه واحدُ
• أقسم الله بالليل لعَظيم فضله، وجليل بركته،
وكيف لا يكون كذلك وفيه تقوم أمَّةٌ من
الصالحين القانتين يتلونَ آياتِ الله وهم يسجدون؟

المه المسلمة الشقت الوادنت بريهه وحقت الواد الارض مدت المه المسلمة الشقت ما فيها وتخلّت و وَأَدْنَت لِرَبّها وَحِفْت و وَيَا أَيْهَا الْإِسْسُ وَ الْفَاتَ مَا فِيهَا وَتَخَلّت و وَأَدْنَت لِرَبّها وَحِفْقَت و يَا أَيْهَا الْإِسْسُ وَ الْفَاتَ مَا فِيهَا وَعَنْقَلِبُ الْإِسْسُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

PAO 1

• لا يكتمل جمالُ القمر إلا باكتماله بدرًا منيرًا في أفق السماء، ولا يكتمل جمالُ روحك إلا باكتمال نور الإيمان فيها، زادني الله وإيّاكم إيمانًا ويقينًا.

﴿ لَمَرَّكُنُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ اللهِ اللهِ

حياتك أيها الإنسان رحله تنتقل فيها من طور إلى طور، فما أحسن أن تتزود ها؛ (وتزودوا فالله عن الراب إلى الراب إلى الراب إلى المراب الراب إلى المراب المر

 كيف ساغ لهم آن يتنكّروا لفِطرتهم وأن يصمُّوا آذانهم عن همسات قلوبهم؟ ولو استجابوا لفِطرتهم لما اختاروا من الإيمان بديلًا.

 ليتهم أصغوا إلى القرآن بأفئدتهم، إذن لسجدوا لجلاله وعظمته بأرواحهم قبل جباههم، ولكنهم أعرضوا عنه ونكروا على أعقابهم.

﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ ﴿

• لُيسَ كَالتَكَديبَ بَالْحَقِّ سبيلُ إلى الإمعان في طرُق الغَواية والباطل؛ {إِنَّ اللهَ لا يَهدِي مَن هُو مُسرِفُ كَذَّاب}.

﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١٠٠٠ ﴾

و صدرك أُعاءُ خواطرك ونيَّاتك، وإن ربَّك لا يخفى عليه ما تُودعه فيه وما تُجنَّه عن عيون خَلقه، فلا تملأه إلا بطيِّب.

﴿ فَبَشِرَهُم بِعَدَابِ أَلِيهِ ﴿ أَلَى ﴾ • هي بشرى تهكيم واستهزاء بمن جلب لنفسه السُّخريَّة بسوء عمله، وإنَّ من التهكم لمَا هو أشدُّ لذعًا وإيلامًا من كلِّ عذاب!

المُنَّ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَدِي لَهُمَّ أَجُرُّ عَيْرُمَمْنُونِ ۞

إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَدِي لَهُمَّ أَجُرُّ عَيْرُمَمْنُونِ ۞

﴿ وَهِمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ﴿ وَهِمَا لَوْ اللَّهِ وَهِمَا اللَّهِ وَهِمَا اللَّهِ وَهُمَا اللَّهِ وَهُمَا اللَّهِ وَهُمَا اللَّهِ وَهُمَا اللَّهِ وَهُمَا اللَّهِ وَهُمَا اللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ أَجُّرُ عَيْرُمُمْنُونِ ١

 لذائذ الدنيا ومُتَعُها مهما طالت وتكاثرت فإنها إلى انقطاع وفناء، أمّا لذَّاتُ الآخرة ونعيمُها فإنها إلى دوامٍ ونماء، أفلا نعمل لها؟

#### وَ لَيْنُورَ قَالَمُ رُوِّ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ

﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ اَلْبُرُوجِ ۞ وَالْيَوْمِ الْمُوْعُودِ ۞ وَالْيَوْمِ الْمُوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُود: قسمً بكُلُّ شاهِدٍ يشهدُ، وبكُلِّ مَن يُشْهَدُ عليه.

- في هذا القسم لفت لنظر المتدبرين إلى ما في السماء وكواكبها من دلالة على عظيم قُدرة الله، وسَعة علمه وكمال تدبيره.
- ما من جريمةٍ تُقترَف في الأرض إلَّا هي مَشهودةٌ محضورة، فوَيلٌ لكلِّ مجرم عاتٍ يغفُل عن أعظم رقيبٍ شاهد؛ {ولا تَحَسَبَنَ اللهَ غافِلًا عَمَّا يعمَلُ الظَّالِمُون}.
- ﴿ قُيلَ أَضَعَتُ ٱلْأُخَذُودِ ۞ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ إِذَ هُرَّعَلَتِهَا قُعُودٌ ۞ ﴾
- القتل على الحقيقة ليس لمن أحرق في الأُخدود؛ فإن استشهادهم حياةً وخلود، ولكنّه للجُناة المستكبرين، الذين لعنوا وطُردوا من رحمة الله العظيم.

• النفوس المريضة المشوَّهة، تستلدُّ بعذابات المؤمنين، وتستمتع برؤيتهم والنارُ تلتهم أجسادهم الضعيفة حتى يلفظوا أنفاسَهُم.

 إنَّ الله يعلم هُولَ ما قاسَيتُم أيها المؤمنون، ولن يَتِرَكُم عملَكُم وجهادكم، وسيكافئكم على صبركم وثباتكم، فلا تَهنوا ولا تحزنوا.

﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ ﴾

• تعذیب الأبریاء جریمةً عظیمة، فكیف بمن یبتهج بمرأی المعذّبین ویسعد لآلامهم، انها جریمةً مضاعَفة شنیعة، لا تستسیعُها فِطرةً سَویّة.

﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَبِيدِ ۞ ﴾

• من سُنن الله في خَلقه، أَلَّا يَخُلُو مِن سُنن الله في خَلقه، أَلَّا يَخُلُو وَمِانٌ مِن طُغاةٍ مجرمينْ،

وعُتاةٍ متجبِّرين؛ امتحانًا لصبر المؤمنين، وليقينهم بصدق وعدِ ربِّ العالمين.

﴿ اَلَٰذِى لَهُ, مُلَكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ﴾

• في أزمنة العذاب والفتنة، من أعظم ما يقوِّي اليقينْ، ويثبِّت جَنانَ المؤمن الرصينْ، إيمانُ العبد بأنَّ مَن بيده ملكوتُ السَّماوات والأرض عالمُ وشهيد.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَدَ بَنُونُوا فَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴿ اللَّهُ مُ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴿ اللَّهُ اللَّ

- قال الحسن: (انظُروا إلى هذا الكرم والجود، يقتلون أولياء ويفتنونهم، وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. فلا ييئس العبدُ من مغفرته وعفوه).
- إنه إنذارٌ صريح بليغ من الجبّار القويّ العزيز، لكلّ مجرم بطّاش لا يرقُبُ في مؤمنٍ إلّا ولا ذمّة، وقد أعذر من أنذر.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ عَجِيرًا اللَّهُ جَنَّتُ الْعَوْزُ ٱلْكِيدُ اللَّهُ الْعَوْزُ ٱلْكِيدُ اللَّهُ ﴾ تَعْزِي مِن تَعْزِمِا ٱلأَنْهَارُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكِيدُ اللَّهُ ﴾

• الفوز الكبير ليس في انتصار دنيويٍّ، ولا غَلَبة عاجلة، ولكنَّه في فوز الآخرة، فهنيئًا لشهداء الأُخدود.

- ليس في القرآن كله وصف للفوز بالكبير إلا لأصحاب الأخدود؛ لعَظيم منزلتهم.
- الانتصار الحقيقي هو انتصار المبادئ والقيم، وهاهم أُولاءِ أصحابُ الأُخدود قد انتصروا على قاتليهم مع أنهم قضوا حرقًا.
  - ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- مهما اشتد بأس الظالمين، وعظم بطش المجرمين، فإن بطش ربع أعظم، وإإن أخذه أليم شَديد}.

#### ﴿ إِنَّهُ وَهُوَ يُبِّدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ إِنَّهُ وَهُو يَعُيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

- قد يغفر الرجلُ لمن أساء إليه ولا يحبُّه، أمَّا الربُّ سبحانه فإنه يغفر لعبدِه المُسيء إذا تاب إليه ويحبُّه؛ {إنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِين} جعلنا الله منهم.
- ألا يستحق ذو العرش المجيد خالص العبادة والطّاعة لجلال ذاته وعظيم سلطانه، فضلًا عن طاعته؛ رجاء نواله واتّقاء عقابه؟ ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ١٠٠٠)
- ما من أحدٍ مهما بلغ من القوَّة والسَّطوة قادرُ على أن يفعلَ ما يريد، إلا الله وحدَه، فادعُه وأنت موقنُ بإجابته، ولا تستعظم شيئًا بجَنابه. ﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ ﴿ فَيْ عَوْنَ وَتَمُودَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ
- إذا ما هالك أمرُ ظالمٍ غاشم، أو أفزعك سطوة أمَّةٍ متجبِّرة، فاستحضِر الجنود البائسة التي حاربت ربَّها فأهلكها وجعلها أحاديث. ﴿ بَلِ اللَّذِينَ كَفُرُوا فِي تَكْذِيبِ (١) وَاللَّهُمِن وَرَابِهِم تُحيطُ (١٠)
- الله محيطً بخلقه، لا يخرج عن سُلطانه أحدُ ولا يَعزُب عن علمه شيء، ولكنّه سبحانه يُملي للظّالم حتى إذا أخذه لم يُفلته.
   أين المفرُ وأين المهرَبُ، وقد أحاط الله بعباده إحاطة إحداقٍ من كلّ مكان؟ فهلّا فرَرنا إلى الله بالتوبة وحُسن الرجوع إليه!
- ﴿ بَلْهُوَ قُرْءَانٌ مُجِيدٌ ﴿ إِنْ فِي لَوْجِ مَعَفُوظِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالّا
- ما من امه حملت هدا القرآن بحقه، وأقامت حدوده وأحكامه، إلا نالت المجدّ والعرَّة، وتمامَ السُّؤدَد والرِّفعة.

### مَنْ فَيْفَ وَالطَّالِ قِنْ اللَّهِ السَّالِ قِنْ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِ ا

﴿ وَٱلسَّمَآءَ وَٱلطَّارِقِ اللَّهِ وَمَآ أَذَرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ اللَّهِ ﴾

• لمَّا كانت نجومُ السماء المضيئةُ تظهر ليلًا أُطلق عليها اسمُ الطارق، وقد كان رسولنا في يستعيذ من شرِّ كلِّ طارق يطرُق، إلَّا طارقًا يطرُق بخير.

﴿ اَلْتَجُمُ النَّاقِبُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ المُنْفِيءُ المُتَوَهِّج.

السؤال عن النجوم مصابيج السماء سؤال استثارة؛ ليتفكّر العبد كلما رنا إليها في عظمة صُنع الله وبديع خَلقه.

﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ١

• ألا تجتهد أيها المسلم في طاعة مولاك وكسب رضاه، واجتناب ما يُغضبه، وقد علمتَ أنه وكَّل بك ملكًا يحفظ خطراتِ نفسكْ، وأعمالَ جوارحِكْ، ا

﴿ فَلْمَنْظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمْ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَآء دَافِقِ ۞ خُلِقَ مِن مَآء دَافِقِ ۞ غُلِقَ مِن مَآء دَافِقِ ۞ غُنِعُ مُن مِّنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِ ۞ ﴾

يعن بن بيواطسو والعربي في الصَّدر. الصُّلب: الظَّهْر. التَّرائِب: عِظامِ الصَّدر.

عجبًا لمن يُنكر البعث، هلًا تأمّل في نفسه وتبصَّر في خَلقه؟ إن بعث الناس من رمَمْ، لأهون مرَّاتٍ من خلقهم من عدَمْ.

إن الذي أخرجك من مَضايق الأصلاب،
 وجعلك من قطرة ماء صغيرة إنسانًا عاقلًا
 سويًّا، لقادرٌ على إخراجك من كل ضيق،
 فإيَّاك والقنوط.

﴿ إِنَّهُ, عَلَىٰ رَجْعِهِ عَلَقَادِرٌ ﴿ ﴾

• مهما طالت رحلتُك في هذه الحياة فإنك راجع إلى ربِّك لا محالة، فتزوَّد من الأعمال ما تحبُّ أن تلقى به وجه ربِّك.

﴿ يَوْمُ تُبْلَى ٱلسَّرَآيِرُ اللَّهُ ﴿ يَوْمُ تُبْلَى ٱلسَّرَآيِرُ اللَّهُ ﴾

طيّب نيّتك، وأصلح باطنَك، فإنّ أمامك
 وقفة بين يدي الله يُحصّل فيها ما في الصُّدور،
 ويُكشف فيها عمّا في القلوب.

﴿ فَمَالُهُ مِن فُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ ١٠٠٠ ١

يأتي العباد يوم القيامة وقد سُلبَت منهم
 كُلُّ قوَّة وعَون، والسَّعيد مَن قدَّم لهذا اليوم
 بعمل صالح وإيمانٍ راسخ.

﴿ وَالنَّهَ وَاتِلْاَحْ اللَّهُ وَالْأَرْضِ وَاتِ الصَّفْعِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُتَكِرِّرِ رَجُوعُهُ إِلَى المُتَكرِّرِ رَجُوعُهُ إِلَى الْمُتَكرِّرِ رَجُوعُهُ إِلَى الْأَرض. وَاتِ التَّشَقُّقُ بِالنَّبَات.

 أقسم الله بالسَّماء لما ينزلُ منها من غَيثٍ ورحمة، وبالأرض لما ينبُت فيها من نباتٍ وبركة، أفلا نكونُ في نفع العباد كالمطر والنبات؟!

﴿ إِنَّهُ لِقُولُ فَصِّلُ اللَّهِ وَمَا هُوَ بِٱلْمُزَلِ اللَّا ﴾

• لا ينبغي للقول الفصل إلّا أن يؤخذ بجِدِّ وقوَّة؛ {خُذُوا ما آتيناكُم بقُوَّة}؛ تدبُّرًا لآياته، وتحليقًا في سماء معانيه ومقاصده، علمًا وعملًا.

﴿ إِنَّهُ يَكِدُونَ كَيْدًا ۞ وَأَكِدُ كَيْدًا ۞ ﴾

• فليكيدوا للمسلمين ما شاؤوا أن يكيدوا، وليأتيروا بهم ما شاؤوا أن يأتيروا، فإنَّ الله عليمُ بكيدهِمْ، خبيرُ بائتمارهِمْ.

﴿ فَهِلِ ٱلْكَنفِرِينَ أَمْهِنْهُمْ رُوَيْدًا ﴿ ﴾

منهج الدعاة السَّيرُ على خُطا
 الأنبياء، بالصبر على سفّه الفاجر الدَّنيء، والحِلم
 على طَيش الحاقد الرَّديء، حتى يقضيَ الله بأمره.
 إنَّ التَّكال والعذاب لمُصيبان أهلَ الكفر والحقد عاجلًا أو آجلًا، فطِب أيها المسلمُ

# نفسًا، وثق بعدل الله وانتقامه.

﴿ سَيِّح ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ﴾

• استشعر دومًا أن الله عالم بذاتِه، وعالم بصفاتِه، ولهذا كان الإنسانُ إذا سجد يقول: سبحان ربي الأعلى، ليتذكّر كمالَ علوّ ربّه.

﴿ الَّذِي خُلُقَ فَسَوَىٰ ۞ وَالَّذِي فَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ ﴾ • مَن علم أن الله هم وحدّه الخالة والهاد

مَن علم أن الله هو وحدَه الخالقُ والهادي،
 لم يملِك إلا أن يستهديَ بهُداه، ويستمسكَ بشريعته ورضاه.

• يقينُ العبد أن كلَّ ما في الكون والحياة إنما هو بقَدَرِ الله تعالى؛ يبعثُ في نفسه الرِّضا والطُّمَأنينَه، والرَّاحةَ والسَّكينَه.

﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلْمُرْعَىٰ اللَّهِ فَجَعَلَهُۥ غُنَّآءً أَحْوَىٰ ١٠ ﴾

• من الأرض القاحلة الجدباء ينبُت المَرعى الخِصبُ الأخضر؛ دَلالةً على تصرُف الله تعالى في خَلقه، وعظيم حَوله وطَوله.

#### ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَلْسَىٰ ﴿ ﴾

المُسْرَةُ الشَّالِقُ لَوْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ السَّالِيقِ السَّلِيقِ السَّالِيقِ السَّالِيقِ السَّالِيقِ السَّالِيقِ السَّالِيقِ السَّالِيقِ السَّالِيقِ السَّالِيقِ السَّالِيقِ السَّلِيقِ السَالِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَالِيقِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ ا

يِنْ \_\_\_\_ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِيهِ

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ۞ وَمَآ أَدَّرَيْكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۞ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ

اِن كُلُ نَفْسِ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴿ فَلْيَنظُو ٱلْإِنسَانُ مِمَّخُلِقَ ۞

خُلقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ ۞ يَخَرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِ ۞ إِنَّهُ مِكَلَّ

رَجْعِهِ ۚ لَقَادِرُ ﴿ يَوْمَ ثُبُلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞ فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةِ وَلَا نَاصِرٍ

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ﴿ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ﴿ إِنَّهُۥ

لَقَوَّلُ فَصَلُّ ﴿ وَمَاهُوَ بِٱلْهَزُلِ ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْحَدًا ﴿

وَأَكِيدُكِدَا ﴿ فَنَهِّ لِٱلْكَنْهِ نِنَ أَمْهِلَهُمْ رُوَيَدًا ﴿ وَأَكِيدًا ﴿ وَأَكِيدًا ﴿ وَأَلِيدًا ﴿ وَأَ

بش\_\_\_\_ أَللَّهُ أَلرَّهُمُّزُ ٱلرَّحِيكِ مِ

سَيِّح ٱسْمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى آلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ وَٱلَّذِي قَدَّرَفَهَدَىٰ

۞وَٱلَّذِيٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ﴿ فَجَعَلَهُ مُثَنَّاةً أَحْوَىٰ ۞ سَنُقَر ثُكَ

فَلَاتَنْسَينَ ۞ إِلَّامَاشَآءَالْتَهُ أِنَّهُ رَبِغَالُوا الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿ وَنُبِيِّتُ لِكَ

لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَذَكِّرُ إِن نَفَعَتِ ٱلدِّكْرَىٰ ﴿ سَيَدُّكُّرُمَن يَخْشَىٰ ﴿

- ما أُشرفَ إقراءَ القرآن وتعليمَه، وقد نسب الله إقراءَ نبيِّه إلى نفسِه؛ لجلال الأمر وعظيم أهميَّته، فأين المُقبِلون على كتاب الله تعلَّمًا وقراءة؟
- إقبالك على القراءة والإقراء، وما تتمتّع به من حافظةٍ واعية، وذاكرة حاضرة، كلُّ ذلك نعمةٌ عظيمة من ربِّك تستوجب الشكرَ، بتوظيفها فيما ينفع الناس.

﴿ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُ وَمَا يَغْفَى ٧٠

- كلُّ ما أوتيتَه من مواهبَ وقدرات، إنما هو من فضل الله تعالى عليك، ولو شاء سبحانه لحرمك منه، فاستجلِب بقاءه بدوام شُكره.
  - ﴿ وَنُيْسِرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞ ﴾
- إنه وعدُّ لرسول الله ﴿ ولأُمَّته من بعده؛ بأن يوفَّقوا لليُسرى، فلا تعترضُ دروبَهم شدَّةُ وضَنك إلَّا ويجعل لهم منهما فرَجًا وتخرجًا.

﴿ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ اللَّهِ اللَّهِ مَرَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

التذكير ارتقاءً للنفس إلى رفعة الكمال؛
 لا فيه من تكميل الناقصين، وهداية الجاهلين، ومن أولى بالارتقاء من ورثة الأنبياء والدعاة إلى الحقيّ؟

الجُنُ الفَكِ وَنَ وَيَتَجَنَّهُا ٱلْأَشْفَى (() ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَا ٱلْكُبْرِي (() ثُمَّ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَخَيَى (() قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّ (() وَذَكُرُ أَسْمَ رَبِّهِ عَصَلَى (() بَلْ تُوْثِرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَ (() وَ ٱلْاَحِرَةُ خَبْرُ وَأَبْقَ (() إِنَّ هَذَا لَنِي ٱلصُّحُفِ ٱلأُولَى (() صُحُف إِبْرَهِ مِرَوَمُوسَى (() هَذَا لَنِي ٱلصُّحُفِ ٱلأُولَى (() صُحُف إِبْرَهِ مِرَوَمُوسَى (()

بِنْدِ أَلْلَهُ ٱلرَّهُ إِلَّاتِهِ السَّهِ السَّهُ الرَّهُ الرَّحْدِ

> سَيَذَكُرُ مَن يَخْشَى الْ وَيَنْجَنَّهُما ٱلأَشْقَى الله القرآن العلّ من أعظم أسباب الانتفاع بالقرآن وإشراق أنواره في قلب المؤمن، استحضار تعظيم الله وخشيته في قلب العبد عند القراءة. وألنّوي يَصْلَى ٱلنَّارُ ٱلكُمْرَى الله عَنها وَلاَ يَعِينَ الله إن النار الكُبرى ليست في حجمها وقسوة آلامها، وما يجتمع فيها من صنوف وقسوة آلامها، وما يجتمع فيها من صنوف الشَّقاء، أعاذنا الله منها.

> الحياة الحقيقيَّة هي التي ينتفع بها الحيُّ وينفع غيرَه، أمَّا الأشقياء فحياتهم في جحيم لا يحيون فيها حياة انتفاع، ولا يموتون فيستريحون من الأوجاع.

> ﴿ قَدَأَفَلَحَ مَن تَرَكَّى ﴿ اللهِ وَكَكَرَ أَسْمَرَ رَبِهِ وَضَمَلَى ﴿ اللهِ وَذَكَرِ النفوسَ كَثْرَةُ الصلاة وذكر الله، فكلما ذكر العبدُ اسمَ الله اتَّعظ وأقبل

الله؛ فكلما دخر العبد اسم الله انعظ و على ربّه، وذلك هو الفلاخ العظيم.

﴿ بَلَ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْهَ ٱلدُّيَا ﴿ وَٱلْآِخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ﴿ ﴾ • حقيقة إيثار الدنيا هو الزهد في الآخرة وما فيها من رخاءٍ مُقيمٌ، فيا بئس الزهد في دار النعيمُ!

 قال مالكُ بن دينار: (لو كانت الدنيا من ذهَبٍ يفني، والآخرة من خزَفٍ يبقى، لكان الواجبُ أن يُؤثَر خزفٌ يبقى على ذهَبٍ يفني، فكيف والآخرةُ من ذهبٍ يبقى؟!).

إِنَّ هَلَذَا لَغِي الصَّحُفِ الْأُولَىٰ صَّحُفِ الْأُولَىٰ صَحُفِ إِبَرَهِمَ وَمُوسَىٰ الله الله الدنيا • الدعوة إلى إيثار الآخرة على الدنيا من القضايا الكبرى التي اتّفقت عليها شرائع الله العظيم؛ من صحُف الأوّلين، إلى القرآن المُبين.

#### م السُوْرَةُ الْعَالِشَيْتِينَ ١٩٥٠

هُلُ أَتَنكَ حَديثُ ٱلْغَنشِيَةِ ۞ أنفع الأحاديث ما يُذكّر بالآخرة التي تغشى الخلق جميعًا بأهوالها وأفزاعها؛ رجاء أن يستعدَّ لها ذوو القلوب الحيّة. هُوجُوُّ يُوَمَانٍ خَشِعَةُ ۞ عَامِلةٌ نَاصِبَةٌ أَنْ تَقَلَىٰ نَارًا حَلِيةً ۞ تَشْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ عَانِيةٍ ۞ آنِيةٍ: شَديدةِ الحرارة.

 إنَّ الوجوه التي تحبَّرت وتجبَّرت في الدنيا، ستذلُّ وتخشع في الآخرة.
 قال الحسن البصريُّ: (لم

تعمَل لله في الدنيا ولم تنصَب أَ هَا وأنصِهَا في حهنَّم). فطوبي لمَن

له، فأعملَها وأنصبَها في جهنَّم). فطُوبي لمَن جعلِ نصَبَه في رضا الله.

• أهل الضَّلال يعيشون في حياتهم مخالفين للفِطرة معاكسين لها، فاستحقُّوا يومَ القيامة أن يُعاملوا بالمِثل، فإن طلبوا ماءً باردًا عذبًا سُقوا ماءً حميمًا يقطِّع أمعاءهم.

﴿ لَلْسَ لَهُمُ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ لَا يُشْمِنُ وَلا يُغْنِى مِن جُوعٍ ۞ ﴾ ضَريعٍ: نَبتٍ خَبِيثٍ ذي شَوك.

• تبقى الشَّهُوة إلى الطعام والشَّراب مُلحَّةً في الجحيم؛ ليزدادَ أهلها ذلَّا وعذابًا، بحرمانهم إيَّاها، وإطعامهم ما لا ينفعُ ولا يُغني.

﴿ وُجُوهُ يُومَهِلِ نَاعِمَةُ ﴿ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿ ﴾

• لا يحتاج أهل الجنّة إلى أن تنطِقَ ألسنتُهم بما يلقّون فيها من نعيم، فإنّ وجوههم تنطِقُ بالسعادة والحبور، وتمام الرّضا والسُرورْ.

 النفوس الكبيرة تسعى في حياتها إلى السَّير على صراط ربِّها؛ لتكونَ راضيةً مطمئنَّة، وتُكافَأ في الجِنَّات بسعادة لا مزيدَ عليها.
 في جَنَّةِ عَالِيَةِ (اللهُ)

الجنّة عاليّة بذاتها، عالية بما أعدّه الله فيها من نعيم لأهلها الذين علت نفوسهم في الدنيا عن المعاصي والآثام، فاستحقّوا فيها الرفعة والعلو.

﴿ لَا نَسَمَهُ فِهَا لَغِينَةً ﴿ ﴾ • نزّه الله جنّته عن اللغو والعبث؛ إكرامًا لأهلها الذين شغلوا أعمارَهم بالحقّ والجِدّ، مترفّعين عن اللغو والأباطيل.

﴿ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَّةٌ ١١٠ ﴾

عيون الدنيا مآلها إلى نضوب وجفاف، أمّا عيون الجنان فماؤها عذب وافر لا ينضب ولا يجف، ولمثل هذا فليعمل العاملون.
 فيها سُرُرٌ مُزْفُعةُ إلى وَأَكُوابٌ مُوَضُوعةٌ إلى هـ

 لَمَّا كَانت النفوسُ مجبولةً على حبِّ المتاع والأثاث، أعدَّ الله للمؤمنين في الجنَّة منه

أَنفسَه وأكملَه وأشرفَه. ﴿ وَغَارِقُ مَصْفُونَةٌ ﴿ اللَّهِ وَزَرَائِي مَبْثُونَةُ ﴿ ٢

﴿ وَمَارِقَ مَصْفُوفَة ﴿ فَ وَرَائِيَ مَبُثُوثَة ﴿ لِلَّا ﴾ نَمَارِقُ: وَسَائِدُ. زَرَائِيُّ مَبثُوثَة: بُسُطٌ كثيرةً مَفرُوشة.

يرغب الناسُ بطبيعتهم في التنوَّع، فجعل الله للمُحسنين في جنَّاته من ألوانِ النعيم؛ من بسُطٍ وأرائكَ ونمارقَ وكل ما يحبُّون.

﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتَ ﴿ ﴾ دعاهم الله إلى تأمُّل ألصق الكائنات ببيئتهم؛ ليقفوا على ما فيها من بديع صُنعِه، وفي هذا لفتُّ للمربِّين والدعاة إلى أهميَّة

ضرب الأمثال المحسوسة في تقريب المعاني. ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ ﴾

 ما أكثر البدائع في السماء، ولكن الله أمرنا بالتفكّر في رفعها من غير عمد على عظمها واتساعها؛ للوقوف على كمال تدبيره سبحانه.
 قَوَلَى اَلِحَالِكَيْفَ نُصِبَتْ نَنْ ﴾

حين ينظر المرء إلى عظيم خلق الله نظرة تفكّر وتأمّل، يتملّكه شعورٌ بضآلته وضعفه، فيتواضع لله ربّه، ولا يتعالى على أحدٍ من خلقه.
 ﴿ وَإِلَى ٱلأَرْضِ كَيْفُ سُطِحَتْ ﴿ \*)

 هذه الأرض قد بسطها الله ومهدها لأجلك أيها الإنسان، فإيّاك أن تقابل نعمته بالجحود والكفران.

﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ ۞ ﴾

ليس لك أيها الداعية إكراه الناس على الإيمان، وما عليك إلا أن تعِظ وتنصح، والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل.

 يقينُ الداعية والمربّي أن الهداية بيد الله وحده يسلّيه ويُذهب عنه الضّيقَ من إعراض الناس عن دعوته.

﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ۞ ﴾

 الإعراض عن الحقّ والتولّي عنه والهرّب منه يُفضي إلى الضَّلال والكفر، والسعيد من أقبل على الحقّ بقلبه قبل جوارحه.

﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ أَنَّ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

• اعملوا ليوم الإياب، فما منكم من أحدٍ الا وسيكلِّمُه الله يومَ الحساب، ليس بين الله وبينه ترجُمان، فمن استطاع أن يتَّقيَ النارَ ولو بكلمةٍ طيِّبة فليفعل.

### المُنْ الْوَالْمُ الْمُعْرِينَ اللهِ المِلمُولِيِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِ

﴿ وَٱلْفَجْرِ ١٠ ﴾

 أقسم الله بالفجر في سياق القسم بأزمانٍ فاضلة؛ بيانًا لفضل الفجر وبركته، فلنحرص على اغتنام بركاته؛ {وقُرآنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الفَجرِ كَانَ مَشْهُودًا}.

﴿ وَلِيَالٍ عَشْرِ اللَّهِ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ اللَّهِ ﴾

وليالٍ عَشْرٍ: قسَمُ بعَشرِ ذي الحِجَّةِ الأُول، أو العَشر الأواخر من رمضان.

والشَّفع والوَتر: قسَمُّ بكُلِّ زَوجٍ وفَرد.

- هي عَشرُ ليالٍ ليس غير، ولكنّها تعدل الكثيرَ الغَفير، فالعبرة ليست بالعدد، ولكن بما يجعل الله فيها من خيرٍ وبركة.
   ﴿ وَالْتَيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿ ﴾ ﴾
- لا تيئس من رحمة الله، فإنها آتيةٌ لا تحالة، وهذا الليل مهما اشتد ظلامه، وتطاولت آمادُه، فإنه سائرٌ زائل، وسيعقُبه ضياءٌ غامر.
  - ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِمْرٍ أَنَّ ﴾ لذي حِمْرٍ أَنَّ ﴾ لذي حِمْرٍ الله عقل.
- وهل ينتفع بالقرآن وآياته إلا من يتدبّره بعقله ويتبصر فيه بلُبّه؟ فما أجدرَنا أن نُعملَ عقولنا فيه تأمُّلًا وتفكُّرًا.
- ﴿ أَنَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ۞ ٱلِّتِي لَمْ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَندِ۞﴾
- قد تملك أُمَّةُ القوَّة والحضارة والبنيان، فيكونُ كلُّ ذلك وَبالًا عليها لا خيرًا لها، فالعبرة بحُسن الاستعمال والتوظيف مع حُسن التصوُّر والتفكُّر.

﴿ وَتَعُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّا

- القدرة على تطويع الأرض بالأدوات والتقنيبات لا تمنح الأمم الحصانة من الهلاك والفناء، إنما تُحمى الأممُ بالتَّوحيد والعدل. ﴿ وَوْرَعُونَ ذِي ٱلْأَوْبَادِ اللهِ اللهِ الْفَسَادَ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال
- الْمِلْدُ (اللهُ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا الْفَسَادَ (اللهُ فَصَادَ اللهُ فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ (اللهُ فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ (اللهُ فَا لقد كان لفرعونَ أوتادُ راسخة تثبّت حُكمَه، فهل أغنت عنه شيئًا
- الطَّغيان والعتوُّ في الأرض والإفسادُ فيها سببُ الزَّوال والذهاب، وحلول الدَّمار والعذاب، أجارنا الله من ذلك.

حين حلَّ به الهلاكُ والغرَق؟

﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِأَلْمِرْصَادِ اللَّ ﴾

سنّة الله تعالى واحدةً في المكذّبين لرسُله، الظالمين لعباده؛ فهو راصدٌ لأعمالهم، مراقبٌ لأفعالهم، وسيتجزيهم عن سيّئها بما يستحقّون من عذاب بئيس.

﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْلَكَهُ رَبُّهُۥ فَٱكْرَمَهُۥ وَنَعَمَهُۥ فَيُقُولُ رَقِّتَ ٱكْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْلَكُهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥفَيْقُولُ رَبِّحَ أَهَنَنِ ۞ ﴾ فقدَرَ: فضَيَّق.

- بسطُ الرزق وتقتيره كلاهما ابتلاءً من الله تعالى لعباده؛ ففي الأوَّل اختبارُ للشُّكر، وفي الثاني اختبارُ للصَّبر؛ {ونَبلُوكُم بالشَّرِّ والخيرِ فِتنةً والينا تُرجَعُون}.
- لا تفسر ما يُصيبك من آلام وأحزان ومرض وفقر بأنه إهانة من الله لك، ولكنّه اختبار كاختبار الغنى، فيا فوز الناجحين.
   كُلّ بَل لَا تُكُومُونَ ٱلْيَتِهَ ۞ وَلَا تَحَنّشُونَ عَلَىٰ طَعَارِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ ﴾
- وقوف همَّة العبد عند مُراد نفسه دليلُ أنانيَّته وانحطاط عزيمته، أمَّا النفوسُ الكبيرة فيتجاوز اهتمامُها الذاتَ إلى أحوال الضَّعفاء والمحتاجين.
- لو أنَّ كلَّ مسلم لم يكتَفِ بفعل الخير حتى
   يحثَّ إخوانَه وأهليه على التَّراحُم، لباتَت أمَّتُنا
   جسدًا واحدًا، ليس فيها كسيرٌ ولا محتاج.

الجُزُالنَّلاقُنَ فَنَ الْفَخِرِ الْمَخْرِ الْمَخْرِ الْمَخْرِ الْمَخْرِ الْمَخْرِ الْمَخْرِ الْمَخْرِ الْمَخْر إِنَّالِيَتَنَاإِيابَهُمْ ﴿ ثُمَّإِنَّ عَلَيْمَنا حِسَابَهُم ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْمَنا حِسَابَهُم ﴿ ثَلَمَ الْمَ

﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلثَّرَاثَ أَكْلًا لَمُّنَا اللَّهُ وَيَأْكُلُونَ ٱلْمُنَا اللَّهُ وَيَجْلُونَ ٱلْمَالَحُبَّا جَمَّانًا ﴾

التُّراثَ: المِيراثَ. لَمَّا: شَديدًا.

- صفتان ذميمتان من علامات فساد القلب، الإفراط في حبِّ الدنيا والمال، وعدمُ المبالاة من حلالٍ أتى أو من حرام!
- معرفة الدَّاء يُعين على اختيار الدَّواء، فإذا علمتَ أيها العبدُ أن حبَّ المال جِبِلَّةُ فيك، أحسنتَ كبحَ جماحه قبل أن تطغى به وتهلِك.
   ﴿ كَلَّرَ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَاً دَكَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المِلْمِ
- من أعظم ما يحمل المرء على الزهد في الدنيا وترك الاغترار بها استحضار مصيرها المحتوم، وهو الخراب والزوال.

﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا الله ﴾

- وجاءَ رَبُّكَ: وجاءَ رَبُّكَ لفَصلِ القَضاءِ بينَ العِبادِ تَجيئًا يَليقُ بجَلالِهِ.
- إن يقينك أيها العبدُ بمجيء الملك الجبّار يوم القيامة للحساب، يدعوك إلى الاستعدادِ لذلك اللقاء، بكثرة الطّاعات، والرغبة في الدّار الآخرة.

نفسه بأشرف نداء.

﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِي اللَّهِ وَأَدْخُلِي جَنَّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

• أبلغ الأنس اجتماعُ الأرواح المؤتلفة والقلوب المتحابَّة، ومن هنا أُدخل المؤمنون الجنَّةَ زُمَرًا، ليسعدَ كلُّ بإخوانه، وهذا من تمام التكريم.

• أيتها النفسُ كلَّما أوهنك التعب، وأوجعك الألم، تصبَّري بتذكّر لحظةٍ يقول لك فيها

ثقةً بالله ويقينًا بفضله، فتلك مرتبةُ الطُّمَأنينة، ولا يبلغها إلا من كان لها أهلًا.

• عمل القلوب أشرفُ الأعمال، ومن شرفِ المؤمن في الدنيا يقينُه بوعد ربِّه، وطُمَأنينتُه بالإيمان به، وفي الآخرة تُنادَى

ربُّك: ادخلي جنَّتي.

وَعِلْى ٓ ءَ يَوْمَ يِذِ بِجَهَ مَّرَ يَوْمَ بِذِيتَ ذَكَّ رُٱلْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ ٱلذِّكَرَىٰ ﴿ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿ فَيَوْمَمِذٍ لَّايُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ ﴿ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ ﴿ يَتَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ﴿ ٱرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿ فَٱدۡخُلِى فِيعِبَدِى ﴿ وَٱدۡخُلِيجَنَّتِي ﴿

بنْ \_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيبِ حِ

لَآ أُقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ وَأَنتَ حِلُّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَاٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدِ ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِ رَعَلَيْهِ أَحَدُ ۞ يَقُولُ أَهۡلَكُتُ مَالَالْبُدَا ۞ أَيَحۡسَبُ أَن لَّذِيرَوُءِ أَحَدُ ﴿ أَلَمْ يَخْعَلِلَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿ وَإِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيِّنِ ۞ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةُ ﴿ وَمَآ أَدْرَيْكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿ فَكُ رَقِبَةٍ ﴿ أَوْ إِطْعَمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ يَتِيمَا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ أَوْمِسْكِينَاذَا مَثَّرَيَةٍ ﴿ ثُمَّكَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿ أُولَتِهِكَ أَحْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿

﴿ وَجِأْىٓ ۚ وَمُبِذِ بِجَهَنَدُ ۚ يُوْمِيدِ يَنَدَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلَّذِكْرَىٰ ﴿ ﴾ ۗ

• تفكُّر أيها المؤمنُ في هذا المشهد الحقِّ؛ واعمل ألَّا تكونَ فيه من النَّادمين، الذين يتمنُّون أن يُرجَعوا إلى الدنيا ليُصلحوا، ولكن هَيهات.

﴿ يَقُولُ يَلْيَتَنِي قَدَّمْتُ لِمَيَّاتِي ١٠٠٠ ﴾

• الحياة الحقيقيَّة هي حياةُ الآخرة، والعاقل مَن عمل لها لا لسواها؛ فإن استقام على شَرع الله فقد فاز بخيرَي الدَّارَين، ويا له من فوز!

﴿ فَيَوْمِيدِ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ وَأَحَدُّ ١٠ وَلَا يُوقِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُّ ١٠ ١

• لو أنَّ عذاب الدنيا بأسره اجتمع على إنسانِ واحد لم يبلُغ في الإيلام مبلغَ رؤية جهنَّمَ وهي تفور وتَضطَرِم، فهل من عذابٍ أشدُّ من عذاب الله؟

• كُلُّ أَلْمٍ يَأْلَمُه المسلمُ في سبيل الله، وكُلُّ نصَبٍ يُصيبه، ليس بشيءٍ أمام لحظةِ عذابٍ وإذلال من الله لأهل معصيته، أجارنا الباري من خِزي يومئذ.

﴿ يَكَايَنُهُمُ النَّفْسُ الْمُطْمَيِّنَةُ ۞ ٱرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّ فَضِيَّةً ۞ ﴾

• حين تستوي مشاعرُ العبد في الشدَّة والرَّخاء، والفقر والغِني، والخوف والأمن؛

﴿ لاَ أَقْسِمُ بِهَنَدَا ٱلْبِكَدِ اللهِ وَأَنتَ حِلَّ بِهُذَا ٱلْبَلَدِ اللهِ • أقسم الله بمكَّةَ تعظيمًا لشأنها، وكيف لا يكون عظيمًا مكانُّ انبثقَ منه نورُ الإسلامْ، ورُفع فيه البيتُ الحرام، وخرج منه رسولُ السَّلامْ؟ ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ٢

• في ذكر الوالد والولد تنبيةُ على أهميَّة بِرِّ الآباء بأولادهم بحُسن تنشئتهم على الدِّين القويم، وبرِّ الأولاد بالآباء الذين هم سببُ وجودهم وبابُهم الذي يَلِجونَ منه إلى الجنَّة. ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ فِي كَبُدٍ اللَّهُ ﴾

• الدنيا دارُ ابتلاءٍ واختبار، وعلى المسلم أن يوطِّنَ نفسَه على الصبر على لَأُوائها، وتحمُّل مَصاعبها، قابضًا على دينه كما يُقبَض على الجمر. ﴿ أَيَعُسُبُ أَن لِّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

• جرأة العبد على المعاصي وإسرافُه في الآثام علامةُ على غَفلته عن قدرة الله عليه، فمَن استحضر قدرةَ الجبَّارِ انزجرَ وانتهى.

﴿ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَا لَّبُدًا ١٠ ﴾

• إنفاق المال في الشُّهَوات والمعاصي إتلافُ له وإهلاك؛ لأنه لا يرجع على صاحبه إلا بالنَّدامة والخسار.

﴿ أُوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةِ اللَّهُ ﴾ • على المِحَكِّ تظهر معادنُ الرجال، وفي زمن القَحط والجدب يزداد الشحُّ والبُخل، فلا يجود بماله حينئذٍ إلا سخيُّ كريمٌ يؤثر الآخرةَ على الدنيا.

﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرُهُ أَحَدُ ٧ ﴾

• كم من قلوب تعافَت حين تدبَّرت هذه الآيةَ

من ذنوب الخلوات، وبرئت من آثار المُنكرات.

﴿ ٱلْمَنْجَعَلِلَّهُ مُعَيِّنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ۗ ۞

• كُلُّ طَرِفةٍ عينٍ تَطرِفُها، وكُلُّ إطباق شفاهٍ

تُطبقها، تذكِّرك أيها الإنسانُ بعظيم نِعَم الله

• آتاك الله أيها الإنسانُ قدرةً فِطريَّة على تمييز

الحقِّ من الباطل، وإنما تضعُف هذه القدرةُ

﴿ فَلاَ أَقْنَحَمَ الْعَقَبَةُ ١ وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْعَقَبَةُ ١ ١

• العقبة الكؤودُ تتطلُّب همَّةً عالية لاقتحامها،

فتسلُّح بالهمَّة وصدق الرَّغبة، وسماحة النفس

• ترغِّب شريعة الإسلام في إعتاق الرِّقاب

المملوكة؛ تحِريرًا للبشر من رِبقة العبوديَّة

لغير الله؛ لئلا يخضعوا لغير سُلطانه.

وتتلاشى بمُكابرة الحقِّ وجَحد البراهين.

عليك، ولا يجحَدُها إلا كَفورٌ كَنود.

﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ١٠٠٠ ﴾

فلا اقتَحَمَ: فهَلَّا تَجاوَز.

وكرم اليد، لتبلغَ قمَّة الطاعة.

﴿ فَكُ رَفِّهِ إِنَّ ﴾

﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ١٠٠ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ١١٠ ﴾

 لو أنَّ كلَّ مُقتدرٍ تكفَّل بأهل قرابته من المحتاجينْ، لما اضطُرَّ يتيمُّ ولا فقيرٌ أن يُريقَ ماء وجهه في تكفُّف الأبعَدينْ.

﴿ ثُمَّةً كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّارِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْمَةُ ١٠٠٠ ﴿

• مدارُ أمر الطَّاعات على أصلَين جليلَين؟ تعظيمِ أمر الله تعالى والتَّواصي بالصبر عليه، والشُّفقةِ على الضُّعفاء والتَّواصي برحمتهم.

﴿ أُولَتِكَ أَضَعُ الْيَسَنَةِ ۞ ﴾

• الإحسان إلى خَلق الله بابُّ عظيم من أبواب الفلاح في الدنيا والآخرة، وبمقدار إحسانك يكون قربُك من السُّعداء أهل اليمين.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَا يَلِينَا هُمْ أَصْحَبُ ٱلْمَشْتَمَةِ ١٠٠

الشؤم وانقطاع البركة ليس فيما يتوهم الإنسان من أسباب، ولكنّه يحصل بالكفر والشّرك والعصيان.

﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَهُ أَنَّ ﴾

 إذا كان الإنسان في شدّة الحرّ لا يُطيق البقاء في سيّارة مغلقة لا تكييف فيها بضع دقائق، فكيف يتحمّل نارًا شديدة الحرّ، لا سبيل إلى الخروج منها؟

### النَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَهَا ﴿ وَٱلْقَمْرِ إِذَا لَلْهَا ﴾ • لا يكاد المرء يفقد شيئًا في هذه الحياة إلَّا ويجعل الله له في غيره سَلوةً وعِوضًا، كضوء النهار إذا رحل اعتاض عنه الناس بنور القمر. ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَهَا ﴾

 تَكُرار القسم بالزَّمن مرَّة بعد كرَّة، دليل أهميَّته وعِظم شأنه، والناجحون في الحياة هم الذين يستثمرون أوقاتهم في الارتقاء بأنفسِهم وقدراتهم.

﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشُنُّهَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

إن غشاية ظلمة الليل للأرض دليلً
 على ربوبيَّة الله وكمال قدرته وتصرُّفه، فإن
 تدبيره للكون لا يُطيق أحدُّ تغييره.

﴿ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَعَهَا ۞ ﴾

 كلُّ بناءٍ شاهق مرتفع، وكلُّ صَرحٍ ممرَّد عظيم ليس بشيءٍ أمام بناء السماء، إنه صُنع الله، ومَن أحسنُ من الله صُنعًا؟!

 كُلما خطوت على الأرض خطوة تذكر فضل الله عليك وعلى سائر عباده؛ إذ بسط لهم الأرض ومهدها لمعاشهم ومصالحهم.
 وَنَشْسِ وَمَاسَوْنَهَا ۞ فَأَلْمَهَا فَحُورَهَا وَنَقُونَهَا ۞

• لولا النفسُ التي بين جوانح الإنسان لكان الجسدُ صورةً لا فائدةً منها، ولا حياة فيها، ولكنَّ النفس آيةُ كبرى من آيات الله فينا، فما أحرانا أن نُصلحَها و نزكيها.

 ما من إنسانٍ إلا وفي أعماق فطرته إلهامٌ يُريه طريقَ الخير والشرِّ، ويُعينه على التمييز بين الحقَّ والباطل، والأهِمُّ أن ينقادَ له ولا يفرَّ منه.

وَ فَدُ أَفِلْحَ مَن زَّكُنُهَا أَنَّ وَقِدْ خَابُ مَن دَسَّنَهَا أَنَّ ﴾

لو أنَّ شخصًا ثقة أقسم قسمًا لصدَّقناه، وإنَّ ربَّنا بجلاله قد أقسم أحدَ عشرَ قسمًا أنَّ الفلاح والنجاح لمن طهر نفسه من المعاصي وزكَّاها بالطَّاعات، أفلا نكون منهم؟!

• إنَّ الخيبة والإخفاق حليفان لكلِّ مَن حَقر نفسه وحجَبها عن ضياء الوحي ونور الحقّ، بإقامته على المعاصي واستمرائه الآثام. ﴿ كُذَّبَتْ نُمُودُ بِطَغُونَهَا ﴿ اللَّهُ إِذِ الْبَعَثَ أَشْقَهُ مُا (اللهُ ) ﴾

 جحود الألوهيّة ليس لبراهينَ عقليّة، ولكنّه بسبب الطُغيان والظُّلم، وهو ما أهلك ثمودَ من قبلُ، وسيُهلك من سار سيرتها من بعدُ.

وسيهما من سارسيركه من بعد. • المبادرون إلى مشاريع الإفساد والتضليل هم أكثرُ الحلق شقاءً وخسرانًا، قطع الله دايرَهم.

﴿ فَقَالَ هُمُ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَهَ اللَّهِ وَاقَهَ اللَّهِ وَسُقْيَنِهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ناقة الله وسُقياها: احذَرُوا ناقة الله أن تمسُّوها بسُوء، وأن تعتَدُوا على سَقيها.

• مهما عظمت الآيات فإنها لا تنفع القلوبَ المنكوسة المتنكّرة لفِطرتها،

كفعل ثمودَ بالناقة التي أخرجها الله لهم من الصّخرة الصمَّاء معجزةً وبرهانًا.

﴿ فَكُّذَٰ بُوهُ ۗ فَعَقَرُوهَا فَدَمَدَمُ عَلَيْهِمُ وَيُعْمِدُمُ عَلَيْهِمُ وَيَعْمِدُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِمُ فَاسْوَلُهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

فَدَمْدَمَ عليهم ربَّهم: فأطبَقَ عليهم ربُّهم العُقُوبة.
• إن الله لا يظلم عبادَه شيئًا، ولكنَّهم يظلمون أنفسَهم بذنوبهم وجحودهم؛ {طَهَرَ الفَسادُ في البَرِّ والبَحر بما كَسَبَت أيدي النَّاسِ لِيُذيقَهُم بعضَ الَّذي عَمِلُوا}.

﴿ وَلَا يَعَافُ عُقْبَلُهَا ١٠٠ ﴾

 كيف يخشى الله عاقبة قضائه وهو القهار الذي لا يُغالب، والقوي الذي لا يُحارب؟ والأولى بنا أن نتَّقيَ سَخَطه، ونجتنبَ غضبَه، بالإيمان والعمل الصالح.

### اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ وَٱلْتُلِإِذَا يَعْشَىٰ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ ﴾
• القسم بالليل والنهار يَلفِتُ قلبَ المؤمن

الى انتظام آيات الله تعالى في كونه، فيزيدُه خضوعا، ولجنابه خشوعا.

﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأُنكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْحَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

 فِي خَلق الزَّوجين كثيرٌ من أدلَّة عظمة الله تعالى وظهور قدرته وحكمته، فبهما تتكامل الحياة، وتتوالد الأجناسُ وتبقي.

الجُنْزُةُ الشَّكَةُ وَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَيْنَ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَٱلَّذِنَ كَفَرُوْ ابِعَايَلِتِنَا هُمِّ أَصْحَكُ ٱلْمَشْعَمَةِ ۞ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ۞ المَّحِينَ اللهُ المُعَنِينَ اللهُ المُعَنِينَ اللهُ المُعَنِينَ اللهُ المُعَنِينَ اللهُ المُعَالِمُ المُعَالِ بِسْـــهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيبِ مِ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنهَا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَنهَا ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّمُهَا ۞وٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ۞ وَٱلسَّمَآءِ وَمَابِنَىٰهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَاطَحَهَا ۞ وَيُفْسِ وَمَاسَوَّنْهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَيَقُولِهَا ﴿ فَدَأَ فَلَحَ مَن زَكِّنهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَّهَا ۞كَذَّبَتْ تَمُودُ بِطَغُونِهَ آ۞إِذِٱنْبَعَتَ أَشْقَلْهَا۞فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱلنَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقِّيَهَا ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَعَقَرُوهِا فَكَمْدَمَ عَلَيْهِ مِّ رَبُّهُم بِذَنْبِهِ مِ فَسَوَّلِهَا ١٠٠ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ١٠٠ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَى إِنَ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَكَّى ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأُنثَى ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَّى ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطِ وَٱتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْخُسْنَى ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَحِلَ وَأَسْتَغْنَى ﴿ وَكُذَّبَ بِٱلْخُسْنَى ﴿ 

#### ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَّ اللَّهِ ﴾

• يتباين سعي الناس في حياتهم، بحسب مقاصدهم ونياتهم، فمن عمل لله كما أمر فهو المأجور المقبول، ومن خالف ذلك فلا قيمة لسعيه ولا قبول لعمله.

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ اللَّهِ وَصَدَّقَ بِأَلْحُسْنَىٰ اللَّهُ

• تضمَّنت هذه الكلماتُ الثلاث مراتبَ الدِّين جميعًا، فالإعطاء فعلُ المَّامور، والتقوى تركُ المحظور، والتصديق بالحسني تصديقً ويقينْ، فانتظم ذلك كلَّ الدِّينْ.

﴿ فَسَنُيْسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ ﴾

• وهل بعد هذا من مُطمَع للعبد؛ أن يُيسَّر لأيسر السبُل الموصلة إلى رضا الله والفلاح في الدنيا والآخرة؟

﴿ وَأَمَّا مَنَ كَغِلَ وَأَسْتَغَنَى ۞ وَكَذَبَ بِالْحُسُنَى ۞ فَكَذَبَ بِالْحُسُنَى ۞ فَسُنُكِيْرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۞ ﴾

البخل خَصلةً مذمومة أيًّا كانت صورتُه،
 وهو يحمل صاحبَه على الاستغناء عن جزاء
 الله تعالى تكبُّرًا وغرورًا.

 منع الموجود من سوء الظنّ بالمعبود، فلمّا كذّب المكذّبون بجزاء ربّهم وبخلفه عليهم أمسكوا عن البذل، وبخلوا بالعطاء.

الجُرُهُ الشَّكَ ثُونَ ﴾ ريزي السُّورَةُ الضَّيَى فَسَنُيَيِّمُ وُ لِلْعُسْرَى ﴿ وَمَالِغُنِي عَنْهُ مَالُهُ ۖ إِذَا تَرَدَّى ۚ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَكَذِخِرَةً وَٱلْأُولَىٰ ۞ فَأَنذَرْتُكُمُ نَارًا تَلَظَّىٰ ۞ لَايَصۡلَنهَآ إِلَّا ٱلْأَشۡفَى۞ٱلَّذِيكَذَّبَوَقَوَلَّىٰ۞وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْفَى ﴿ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ رِيَتَزَكُّ ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن يَعْمَةِ تُحُزَيّ ﴿ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَجِهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَى ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّ بِنْ \_\_\_ِ ٱللَّهِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحِيبِ \_\_ وَٱلضُّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ۞ وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌلُّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمَا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ صَآ اللَّا فَهَدَىٰ ٧وَوَجَدَكَ عَآبِلَا فَأَغْنَى ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ٠ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَيَرِّثُ ۞ 8 8 0 8 E ينب رألله ألتَّمَز الرَّحِيبِ أَلْمُنَشْرَحُ لَكَ صَدُرَكَ () وَوَضَعْنَاعَنكَ وِزْرَكَ ()

697 F. F.

﴿ وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَا لُهُ وَإِذَا تَرَدَّى ۗ

سيأتي يومٌ يعلم فيه من بخل بماله أنه لن يدفع عنه ضُرًا ولن يجلب له نفعًا، ولكن حين لا ينفعُه علمٌ ولا يُغني عنه عمل، فهلًا كان قبلُ!
 إِنَّ عَلَيْنَاللَّهُدُىٰ الله هداية خلقه بأن بيَّن لهم كلَّ ما يلزمهم في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق، فيا خيبة من حاد عن هُداه.

أيها المسلم، علَّق قلبك بربِّك ولا تعلَّقه بسواه، موقنًا أنه سبحانه له وحدَه ملكُ الآخرة والأولى، ولن يُنجيك إلا رضاه.
 أَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿ اللهِ لَا يَصْلَنهَا إِلَّا ٱلأَشْقَى ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

 من واسع فضل الله على خَلقه ولطفه بهم أنه لا يأخذُهم بذنوبهم حتى يحذِّرهم وينذرَهم من مواطن الهلكة والضَّلال.

 الشقاء الحقيقيُّ والأكبر في دخول النار، أمَّا ما تجده في حياتك من تعبٍ أو نصب أو فقر أو جزَع أو علَّة أو مرض، فقد يكون سببًا في دخولك الجنَّة إن صبَرت واحتسبت.

 بقدر التصديق والإيمان، تكون السعادة والرضوان، أمَّا التكذيبُ والكُفران، فعاقبتُه الخيبة والخُسران، تلكم هي قضيَّة القضايا في القرآن.

﴿ وَسَيُحِنَّهُما ٱلْأَنْقَى ١٧٠٠

• إقبالك على الطّاعات أيها العبد إنما هو توفيقٌ من الله لك، وفضلٌ منه عليك، فاشكر الله دومًا على نَعمائه، وهل من نعمة تعدل الهداية والاستقامة؟

لا شيء يزكي النفس ويرتقي
 بها مثل الكرم والسّخاء،
 واعتياد البذل والعطاء، ففيها
 قطع للنفس عن عَلائق الأرض
 ووصل لها بعوالي السّماء.

وَمَالِأُحَدِ عِندُهُ مِن فِعْمَةِ عُرَى ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العطايا ما أُريد بها وجهُ الله تعالى، لا رضا مخلوق، ولا ردُّ جميل، ولا رجاءُ خير من أحد.

﴿ إِلَّا أَبْغَا اَ وَجُورُ رَبِهِ الأَمْلُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُل

عند الصدقة جرِّد قلبك من
 كلِّ نيَّةٍ دنيويَّة، وارتَقِ إلى قصد
 رضا ربِّك الأعلى، فمن كان مع

الأعلى عزَّ وفاز وعلا. ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ (١٠٠) ﴾

ما أرضى عبد ربَّه بتقواه وعطائه لخلقه إلَّا كافأه الله بالرِّضا أضعاف ما كان يؤمِّل ويرجو.
 لم يعرف تاريخُ البشر أعظمَ عطاءً من أبي بكر الصدِّيق ، وقد زكَّاه القرآن تزكيةً باقية إلى يوم القيامة، وخاب وخسر من انتقصَه أو أساء إليه.

### سُونِقُ الصَّجَيٰ اللهِ

﴿ وَالشُّمَنُ ۚ آ وَالْتِلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَانَ ۞ ﴾ سَجَى: غطّى الكونَ بظلامِه، وسَكَن. وما قلى: وما أبغَضَكَ.

هي تسليةً للنبيّ ﴿ أن الله هو مربّيك، وهو كافلك وراعيك، ولن يدعك أو يجفوك، فأحسن الظنّ دومًا بربّك تجده عند ظنّك.
 ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَرْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿ )

بشرى لرسول الله ، أن الله مدّخر له من الخيرات أضعاف ما آتاه في الدنيا من نعيم الطاعة، ولذّة العبادة.

أجعل الآخرة همَّك ومطمحَك يحفِكَ
 الله همَّ الدنيا، ويجعل غناكَ في قلبك، ويؤتِكَ
 من خيرَى الدنيا والآخرة.

#### ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آ ﴾

 حم من العطاءات التي منحها الله سبحانه لنبيه ها تشمل ما يرجوه لنفسه ولأمّته، وهي عطاءات تنتظر كل مسلم التزم منهجه، واقتفى أثرَه.

﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَنَاوَىٰ ١

 لا تبتئس أيها اليتيم، أفلا يرضيك أن يكون الله كفيلًا لك راعيًا لشؤونك، كما كان لنبيه اليتيم مُؤويًا ومُعينًا؟ فتوكَّل عليه وحده، وهو حسبُك ونعمَ الوكيل.

﴿ وَوَجَدَكَ صَالَّا فَهَدَىٰ ٧٠٠ ﴾

الهداية بعد الخيرة، والإيمان بعد الكفر
 لا تعدلهما منّة ونعمة، فلنحمد الله عليهما،
 ولنسأله الثبات وحسن الختام.

﴿ وَوَجَدَكَ عَآمِلًا فَأَغَنَىٰ ١٠٠٠ ﴾

إذا ما تحقّق العبد أن الله وحده هو المعطي المانع، رضي بقضائه، وشكره على نعمائه، وفزع إليه في كشف ضرّائه، وهذا جوهرُ غنى القلب.
 ﴿ فَأَمَّا ٱلْمِيْتِهِ مَلَا نَهُرْ (أَنَّ وَأَمَّا ٱلسَابِلَ فَلا نَهْرُ (اللهِ في كَشَرُ (اللهِ في كَشَرُ (اللهِ فَالمَا أَلْمَا لَهُمْرُ (اللهِ فَالمَا أَلْمَا لَهُمْرُ (اللهِ فَالمَا أَلَمَا لَهُمْرُ (اللهِ فَالمَا أَلْمَا لَهُمْرُ (اللهِ في كَشَرَ اللهِ في اللهِ في كَشَرَ اللهِ فَيْ عَلَيْ اللهِ فَيْ الللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللّ

 عن قتادة قال: كن لليتيم كأب رحيم؛
 (فأمًّا اليَتيمَ فلا تَقهَر)، ورُدَّ السائل برحمة ولين؛ (وأمَّا السَّائِلَ فلا تَنهَر).

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ اللَّهُ ﴾

بين الإعلانِ بالعمل تحدُّنًا بنِعَم الله، والإعلانِ به غرورًا ورياءً فرقٌ رقيق دقيق، ينبغي مراعاتُه، والاحتراس من تجاوزه وتخطّيه.
 التحدُّث بنِعَم الله من دواعي شُكرها، وموجبات تحبيب القلوب بمن أنعم بها، فإنّ القلوب بمن أحسن إليها.

### الله المنوزة الشريح الله

﴿ أَلَهُ نَشَرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴾

أوَّل ما يحتاج إليه الداعيةُ في دعوته انشراحُ صدره؛ ولذلك كان أولُ دعاء موسى
 قبل انطلاقه لتبليغ رسالته: {قالَ رَبِّ الشَرَح لي صدري}.

بدأت السُّورة بذكر أعظم النَّعَم وهي انشراحُ الصَّدر، وستُختَم بأهمِّ أسباب انشراحه وهو التفرُّغ لعبادة الله وطاعته.

﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ آنَ ٱلَّذِيَّ أَنْقَضَ ظَهْرِكَ آنَ

 المعاصي أثقالً على الصدر لا تُطاق، ومن ثَمَّ كان من جليل المِنَن وضعُ هذه الأثقال عن العبد ليستريحَ من أعبائها، وقد فاز من خفَّ وِزرُه، جعلنا الله منهم.

 العبد الصالح يرى تقصيرَه في شكر أنعُم الله ذنوبًا تثقل الكاهل، والعبد الغافل اللاهي يجترح الكبائرَ ولا تهتزُّ له شعرة!

﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرِكَ ١

 عن قتادة قال: رفع الله ذكر نبيه في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمَّدًا رسول الله).

﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِينُمْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِينُمْرًا ۞ ﴾

 ابحث دومًا عن المِنتح المَخفيَّة في تلافيف المِحن، واستخلص من العقبات العسيرة دروسًا في التفاؤل والأمّل، فما كان عُسرً إلا صاحبَه يُسر.

 مَن وَثِقَ بوعد ربّه كان شجاعًا مقدامًا، لا يتهيّب الصّعابَ ولا يخشى الشدائد، فما أصاب امرأً همّ ولا غمّ إلا أعقبَه فرَجُ مضاعف.

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ٧ وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَب ٨ ١

هي دعوة لاستثمار الوقت، فلا تركن إلى الدَّعة والكسَل، وإذا فرغت من عمل نافع مفيد فأتبعه بمثله، فإنك يوم القيامة مسؤولٌ عن عمرك فيم أفنيته؟

 اجعل رغبتَك إلى الله تعالى وحدَه في جميع مطالبك الدنيويَّة والأخرويَّة، وترفَّع ما استطعتَ عمَّا في أيدي الناس، واستغن عن غير ربِّك.

### فَيُوْرَوُ التِّينَا ﴿

﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزِّينَوُنِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأُمِينِ ۞ ﴾

جعل الله مكَّة بلدة أمنٍ وأمان؛ {أوَلم يَرَوا أنَّا جعَلنا حَرَمًا آمِنًا}، فحريُّ بنا أن نحافظ على حُرمتها بدوام الأمن فيها.

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَلَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اللَّهُ ﴾

• إنها عنايةُ الله بالإنسان في تكوينه الجسمانيِّ البديع، والعقليِّ الفريد، والروحيِّ العجيب، ومن شُكر الله على هذه التَّعَم تسخيرُها فيما يُرضيه.

﴿ ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ ﴿ ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ ﴿ ﴾ مَن رضي لنفسه في الدنيا أسافل الأمور بمخالفة الفِطرة وجحود يد المنعم، جعله الله يوم القيامة في أسفل دركات المجيم؛ جزاء وِفاقًا.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً وَعِمَلُواْ ٱلصَّلِحَتِ
فَلَهُمَّ الْجَرُّ غَيْرُمُمُنُونِ ۞

• يقولون: قيمة المرء ما يُحسن، نعم هذا في الدنيا، أمّا في الآخرة فقيمة المرء بإيمانِه وصدق يقينِه، وبإخلاصه في الطّاعات، وإكثاره من الصّالحات.

وَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴿ ﴾ أَلَّةِ بِنَ اللهِ الإنسانُ على التكذيب بالحساب والجزاء؛ وقد خلقك الله في أحسن تقويم، وأراك من عجيب صُنعِه، وعظيم قدرتِه؟!

﴿ أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَحْكِمِ الْمُنْكِمِينَ ۞ ﴾ • تشبَّث أيها المسلمُ بدين ربِّك،

فإنَّ أحكم الحاكمين أدرى بما يُصلحك وما فيه خيرُك، فلا تجِد عنه فتهلك.

### الْبُوْرُةُ الْجُلُونَ اللهِ الْمُعْرَاقِينَ اللهِ الْمُعْرَالْمُ الْمُعْرَاقِينَ اللهِ الْمُعْرَاقِينَ اللهِ

﴿ أَفْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ ﴾

الصَّلَة بين الدَّين والعلم وثيقة جدًا، كيف لا وأوَّل آيةٍ أُنزلت على سيِّد الأنام تدعو إلى القراءة والعلم؟ أمَّا انفصالُ العلم عن الدِّين فإنَّ ذلك طريقُ المغضوب عليهم، وأمَّا انفصالُ الدِّين عن العلم فذلك طريقُ الضَّالِين؟

 افتُتحَت السورة بالأمر بالقراءة باسم الله، وستُختَم بالأمر بالسُّجود؛ لأنَّ القراءة مفتاحُ الوصول إلى حقيقة الخالق وعبادته.
 ﴿ نَلَقُ الْإِنكُ مِنْ عَلَى ﴿ )

أن الذي خلقك من عَلقةٍ صغيرة، ثم
 كمَّلك صورةً وخِلقة، هو الذي يأمرُك أن
 تقرأً لتكتمل عقلًا وعلمًا.

﴿ اَقُرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۚ ۚ ۚ الَّذِى عَلَمَ بِالْقَلَمِ ۚ ۚ عَلَمَ الَّذِى عَلَمَ بِالْقَلَمِ ۚ ۚ عَلَمَ الَّذِيمَةِ ۚ ۚ ۚ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمْ ۚ ۚ ﴾ ٱلإنسَانَ مَا لَةَ يَعْلَمُ ۚ ۞ ﴾

• ذكرُ الكرم الربانيِّ إشارةٌ لطالب العلم أنَّ الله سيُعينه ويذلِّل له العقباتِ في طريق التعلُّم، وما عليه إلا أن ينطلق، وسيُفاجأ بعد ذلك بروعة النتائج.

و إذا وضعت القلمَ على القِرطاس فنتجَ ملحك منهما أصنافُ العلوم، فتأمَّل مَن الذي أجرى المعاني على قلبك، وأجرى العباراتِ الدالَّة عليها على لسانك وبنانك؟!

الجُزُّ الدَّكُونَ ﴿ الْمُحْدَدُ الدُّنَّ الدُّكُونَ الدِّينِ

ٱلَّذِيَّ أَنْقَضَ ظَهْرَكِ ﴿ وَرَفَعَنَالُكَ ذِكْرِكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِيُسْرًا ۞

إِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِيسُرُكِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبُ ﴿ وَإِلَّىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبِ ﴿

28 3 @ <u>widitid</u> @ 888

بِتَّهِ \_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِ حِر

وَٱلتِّين وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِسِينِينَ ۞ وَهَذَاٱلْبَكَدِٱلْأَمِينِ ۞

لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ فِي آَحْسَن تَقْوِيمِ ۞ ثُرَّ رَدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ

۞ٳڵۘۘٵٳۜٛ۫ؽڹؘٵڡٙڹؙۅؙٲۅؘۼؠڶۅٲ۫ٱڵڞٙڸڸڂؾؚڡؘڶۿؙڡ۫ۯٙٲٛڿۯٞۼؘؽؙۯڡٙڡ۫ۏڹۣ۞

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِٱلدِّينِ ﴿ ٱلدِّينِ ﴿ ٱلدِّيمَ اللَّهُ بِأَحْكُمِ ٱلْحَيْكِمِينَ ﴿

ٱقَرَّأُ بَاسْمِ رَيِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ ٱقْرَأُ

وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ

مَا لَوَّ يَعُلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَيَّ ۞ أَن زَّءَاهُ ٱسْتَغْنَيَّ

۞ٳڹۜٙٳڮؘۯؾؚڬۘٱڶڗؙڿۼؘؿ۞ٲؘۯءؘؾؾۘٵڷۜۮؽؽٮ۫ۿؽ۞ۼؠ۫ڐٳ

إِذَاصَلَّى ﴿ أَرَءَ يُتَإِنَّ كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴿ أَوْأَمَرَ بِٱلتَّقَوَىٰ ﴿ وَالسَّالَّةَ وَيَ

﴿ كُلَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْعَىٰ ١٠ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَ ١٠ ﴾

 الطُّغيان مذمومٌ في كلِّ شيءٍ حتى في العلم، فإذا انفصل العلم عن القِيم والأخلاق عاد وَبالاً وفسادًا.

 هو تحذيرٌ صريح لكلّ مَن أطغاه ماله أو علمه أو منصبه؛ إنَّ مرجعَك ومآلك شئت أو لم تشأ إنما هو إلى الله، وهَيهاتَ أن تفرَّ من قضائه.

﴿ أَرَهَ يَتَ اللَّذِي يَنْعَىٰ ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿ ۚ أَرَهُ يَتَ إِن كَانَ عَلَىٰ أَلْمُذَىٰ ﴿ اللَّهِ أَمْرُ بِالنَّقُوٰىٰ ﴿ اللَّهِ ﴾

أشدُّ الناس حُمقًا مَن يأمر وينهى، ظانًا أن على الناس ألَّا يروا إلَّا ما يرى، فيتجاسرُ بالنهي عن طاعة الله وعبادته!

 أعظم شرفٍ يتشرَّف به المؤمنُ أن يكونَ عبدًا لله مخلصًا، كما كان نبيَّه ﴿ عنوانًا للعبد الكامل في الخضوع لربه والإخبات لجلاله. حَنَفَا آءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَيُؤَفُواْ الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۞ الْرَّوِجُ وَيَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ الْرَّوْجُ وَلَالِكَ لِمَا اللّٰهُ المُكذِّبَ بِالْحِقِّ المُتولِّيِّ عِن الصَّدق لِللهُ المُكذِّبَ بِالْحِقِّ المُتولِّيِ عِن الصَّدق لِللهُ الرُّوجُ بِالتَّهُديد والوعيد، ولكنَّه مهد له بالتذكير الرُّوجُ بالتَّهُ عليه، عساه إلى الصَّواب أن يرجع. أمرٍ: أمرٍ: وسواءً عليكم أيها الكفَّار؛ أأذِيتُم المؤمنين • يا في سواءً عليكم أيها الكفَّار؛ أأذِيتُم المؤمنين • يا

تَأْتِيكُهُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ رَسُولُ مِنَ ٱللَّهِ يَتَلُواْ صُحُفَا مُطَهَّرَةً ﴿ فِيهَا كُنُتُ

فَيَتَمَةٌ ﴿ وَمَاتَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتنَبَ إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ

ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَآ أُمِرُوٓ أَ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

لنَسْفَعًا: لَنَاخُدُنَّهُ أَخَدًا عَنيفًا. بالتَّاصِيةُ: بمُقَدَّم رأسِه.

إنك لتَلمِسُ رحمة الله ولطفه حتى عند تهديده لأعدى أعدائه من الطُّغاة المتجبِّرين، فكيف رحمتُه بعباده الصَّالحين المُتَّقينُ؟

فعيف رحمه بعباده الصاحين المفين ﴿ فَلَيْلُغُ نَادِيهُۥ ﴿ سَنَنْغُ الزَّبَانِيَةَ ۞ ﴾ الزِّبانية: ملائِكةَ العَذاب.

 أُرأيتُم إلى هذا التحدِّي الصَّريح لأبي جهل ومن سار سيرتَه من عُتاة المشركين؟ إنه تحدً قائمٌ لكل الطغاة في كلِّ زمان ومكان؛ لن تغنيَ عنكم جنودُكم وقوَّتكم فتيلًا!

﴿ كُلَّا لَانْطِعْهُ وَأَسْجُدُ وَأَقْتَرِب اللَّهِ اللَّهِ ﴾

 قال رسولُ الله ﴿: (أقربُ ما يكون العبدُ من ربّه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء). قال مجاهد: ألا تسمعونه يقول: {واسجُد واقترب}؟

• في معركتك أيها المسلمُ مع الأعداء، إيّاك أن تلين لك قناةً فتطيعَهم، وما عليك إلا أن تزدادَ لربّك طاعةً ومنه قربًا، فهو حسبُك ونعمَ الوكيل.

#### ﴿ لِيُوْرَقُوالْقَتَالِيْلِ ١

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (أَنْ ﴾ ما كان الله لينسُبَ إنزالَ القرآن الله إلا لبيان عظمة ما اشتمل عليه من الحقِّ والهُدى، وما بلغه من تمام الشَّرف والرِّفعة، وقد أفلح من استمسك به.

﴿ وَمَا آَدُرَىٰكَ مَا لِيَلَةُ ٱلْقَدْرِ اللَّهِ لَيَلَةً الْقَدْرِ اللَّهِ لَيَلَةً الْقَدْرِ فَي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّال

 ليلة واحدة فاقت في الخيرية ألف شهر كاملاً، فالعبرة ليست بطول الأعمار، ولكن بالبركة وحسن الأعمال.

﴿ نَرَٰنُ ٱلۡمَلَتِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذِنِ رَبِّهِم مِنْكُلِ ٱمْرِ ۞﴾ الرُّوحُ: جِبرِيلُ ۞.

أمر: قضاًءٍ قَدَّرَهُ اللهُ في تلكَ السَّنة.

• يا له من ترغيبٍ في الطّاعة! فإنَّ الإنسان ينشَط بالطّاعات عند حضور الأكابر من العلماء والزهّاد، فما بالك بالملأ العلويِّ وعلى رأسهم أمينُ الوحي عليه السَّلام؟

﴿ سَلَنَّهُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ١٠٠٠ ﴾

 ليلة القدر هي ليلةُ السَّلام والأمان، لكثرة السَّلامة فيها من العقاب والعذاب، كِفاءَ ما يقوم به العبادُ من طاعات، فلا غضبَ فيها ولا انتقام.

### المُنْزِعُ المُنْتِبَيِّنَ ﴿

﴿ لَرْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَنَّى تَأْنِيُهُمُ ٱلْبَيْنَةُ (آ) ﴾

 قدَّم ذكرَ أهل الكتاب على ذكر المشركين؛
 لأنهم أهلُ علم ومعرفة، والحُجَّة عليهم أشدُ، والفتنة بكفرهم أعظم.

خطأ العالم أولى بالمذمّة من خطأ الجاهل؛
 لأنه أقدرُ منه على تبيّن الحقّ ومَيْزِه من
 الباطل، وهو لغيره قدوةٌ وأسوة.

#### ﴿ رَسُولٌ مِنَ ٱللَّهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ٢

- هذا رسولكم أيها المسلمون، جعله الله حُجَّةً واضحةً على العالمين، فحذار أن تحيدوا عن صراطِه، فإنكم أولى الناس به وبرسالتِه.
- حريٌّ بنا أن نُقبلَ على كتاب ربِّنا تلاوةً وفهمًا وتدبُّرًا وحفظًا، فهو كتابٌ عظيم طهَّره الله من الكذب والباطل، ومن التحريف والتبديل.
  - ﴿ فِيهَا كُنُبُّ قَيِّمَةٌ ١
- من تطهير الله لكتابه أن جعله أخبارًا صادقة، وأحكامًا عادلة، وحُجَجًا بينات، وآياتٍ واضحات، فيا خُسرَ من اتَّخذَ هذا القرآنَ مهجورًا!

﴿ وَمَا نَفَرَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَّهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ﴾ جَاءَنْهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ﴾

- إقامة الحُجج الساطعات، والبينات الواضحات، يقتضي الاجتماع على الحق لا التفرَّق فيه، ولكن (وما تفرَّقوا إلَّا من بعدِ ما جاءَهُم العلمُ بَغيًا بينهُم}.
- أيها المؤمنون، احذروا سلوك سبيل الكفّار من أهل الكتاب؛ من الاختلاف والتفرُّق على ما أُرسل إليهم من بيّنات، فإنَّ عاقبة الاختلاف شرُّ مُستطير.

﴿ وَمَاۤ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَآهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤَقُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِ ۞﴾ دينُ القَيِّمة: دينُ الاستِقامة.

- إقامة الصَّلاة بإحضارِ القلب هيبةَ المعبود، وترويضِه بالخشوع والقُنوت، لا أن تكونَ مجرَّد حركاتٍ ظاهرة، فإنَّ ذلك ليس من الصَّلاة في شيء.
- هذه هي زُبدة الدَّعُواتْ، وغاية الشَّرائع والرسالات؛ إفرادُ الله وحدَه بالعباداتْ، والإخلاصُ له في الطَّاعاتْ، فيا فوزَ من عرَف فلزِم.
- لا أَقْوَمَ من شريعة الله تعالى؛ فهي صراط الله المستقيم، وحبله القويُّ المتين، مَن تمسَّك بها هُدي وأفلح، ومَن أعرض عنها شَقي وهلك.
- إن أردت بلوغ التوحيد الخالص فاستقم
   كما أُمرت؛ بإقامة الصلاة المكتوبة، وأداء
   الزكاة المفروضة، واجتناب الرِّياء والنفاق.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَادِ جَهُنَّهُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أُوْلَئِكَ هُمُ شُرُّ ٱلْبَرِيَةِ ﴿ ۚ ﴾

اعلم أن وعيد علماء السُّوء أعظم من وعيد كلَّ أحد؛ لأنَّ الجحود والكِبْر مع العلم يجعله كفرَ عناد، فيكون أقبحَ وأشنع، وكذلك الضَّلال على علم.

هُ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُوْلَتِكَ هُمُّ ا غَيُّرُ الْمَرِيَةِ ﴿ ﴾

باب الخيريَّة مفتوحٌ على مصراعَيه، فأين الوالجون؟ هلَّل جمعتَ إلى صدق إيمانك، وثبات يقينك، حُسنَ القول والعمل، لتكونَ منهم.

الإيمان يرفع صاحبه إلى أعلى درجات العق والمجد، وهو المعيار الحقيقي لتصنيف الناس بين صالح وطالح، ومحسن ومسيء. ﴿جَزَا وُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ جَنّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن مَنْهُمْ اللّهَمْدُ خَلِينَ فِيهَا أَلْبَارُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَن خَيْهَ رَبُهُ ﴿ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَن خَيْهَ رَبُهُ ﴿ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَن خَيْهَ رَبُهُ ﴿ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَن خَيْهَ رَبُهُ ﴿ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَن خَيْهَ رَبُهُ ﴿ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَيْهَ رَبُهُ ﴿ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاللّهَ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَالَهُ وَلَهُ وَلَوْمُ اللّهُ عَنْهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَعْهُ وَلَوْلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَالّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَالَهُ وَلَالِكُولِينَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَالِهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالّهُ وَلَهُ وَلَالْهُ وَلَهُ وَلَالِهُ وَلَالّهُ وَلَالِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَالْهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَالْهُ ولِهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ لَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَالّهُ وَلّهُ لِلْهُ لِلّهُ لَلْهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّمُ لَلّهُ لِلّه

لولا الخشية لم يترك العبد المناهي والمعاصي، ولا استعد ليوم يؤخذ فيه بالتواصي، فهي ملاك السعادة الأبدية، وقوام الفوز بالرتب العلية.

• إذا أردتَّ أن تغمُر نفسَك الطُّمَأنينةُ فارضَ عن قدر الله فيها، وعن إنعامه عليها، فكيف تتحاسَهُ

قدَر الله فيها، وعن إنعامه عليها، فكيف تتجاسَرُ بطلب الرِّضا عنك، وأنت لا ترضي عنه؟!

 رضُوا عن ربِّهم فيما شَرَع لهم وقضى، مُذعِنين لأمره، مسلِّمين لقضائه، فقبِلَ منهم ورضي عنهم، وبوَّأهم مقاعد الخلود في جنَّات النعيم.

### المُنْوَلَوُّا الرَّالِيِّ الْمُنْ الْ

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلأَرْضُ زِلْزَالْهَا اللهِ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا اللهِ ﴾ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الله

أثقالها: ما في بَطنِها منَ المَوتي والكنُوزِ.

في اليوم العصيب تُلقي الأرضُ ما في بطنها وتتخلّى، فلا يبقى مخبوءً فيها ولا في صدور الناس، فهنيئًا لمن كان باطنه خيرًا من ظاهره.
 وَقَالَ ٱلْإِنسَنُ مَا لَمَا آرَى يَوْمَ إِنِ تُحَدِثُ أَوْحَى لَهَا (الله عَلَيْ)

تُحدِّثُ أخبارَها: تُخبِرُ الأرضُ بما عُمِلَ عليها.

هذه الأرض التي تدِبُ عليها ستشهد يوم القيامة
 بما فعَلتْ، وستُخبر عمَّا اجترحتَ وصنَعتْ، فراقب
 حركتك فوقها، فالمرء مَجزيُّ بعمله.

• إنه تصويرٌ دقيق بديع لحال البشر يوم تضطربُ الأرض وترتجُ بعُنف؛ كلُّ يصرخ فزعًا مدهوشًا: ما لها، ما لها؟ ويأتي الجوابُ بمزيدٍ من الرعب والهلع: إن الله قد أوحى لها؛ أن تحدَّث عمَّا فعله الناسُ على ظهرها من خيرٍ وشرِّ.

﴿ يَوْمَيِ إِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- مهما كتمت من معاصيك، ومهما أسررت من الذنوب والآثام، فيوشك أن تراها رأي العين جِهارًا نهارًا منشورةً على رؤوس الأشهاد، لا يخفى منها خافية!
- احذر أيها المسلمُ أن تأتي ما لا يُرضي ربَّك؛ فإنَّ عملك إمَّا أن يمضيَ بك إلى بهجة النعيم، وإمَّا أن يهويَ بك في أعماق الجحيم.
- وجّه عنايتَك إلى ما ستراه في صحيفتِكْ، واتّقِ أن ترى فيها ما تُشيح عنه بوجهِكْ، فشتّانَ ما بين مسرورِ بكتابه، ومَن يجعله وراء ظهره.
- ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ، ﴿ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرًّا يَسَرُهُ، ﴿ ﴾
- قال بعضُ السَّلف: من عدَّ كلامَه من عمله الذي سيراه يومَ الحساب، قلَّ كلامُه فيما لا ينفعُه ويثقل ميزانَه بالحسنات.
- على المرء ألا يستهين بخير عمله مهما كان صغيرا، وألا يستهين بشرِّ عمله مهما كان حقيرا، فإن مُحقَّرات الذنوب لا تزال تجتمعُ على الرجل حتى تُهلكه.
- عن عائشة الله أنّ سائلًا أتاها وعندها سلّة من عِنَب، فأخذت حبّة فأعطته، فقيل لها في ذلك! فقالت: هذه أثقلُ من ذَرِّ كثير، ثم قرأت: {فمَن يعمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَه}.
- إيَّاك أن تستقِلَ من العمل شيئًا (تراه قليلًا)؛
   فإنَّ امرأةً دخلت النارَ في هرَّةٍ حبسَتها ولم تُطعمها، وإنَّ امرأةً دخلت الجنَّة في كلب سقته.

المُنْ النَّكَ ثُونَ ﴿ وَمِنْ الزَّرْالَةِ مُورَةُ الزَّرْالَةِ مُورَةُ الزَّرْالَةِ مُورَةُ الزَّرْالَةِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكَتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّهَ خَلدِينَ فِيهَأَ أُوْلَتِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِيرِيءَ امَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ جَزَآ وُهُمُ عِندَرَبّهِ مْجَنَّتُ عَدْنِ تَجْري مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآأَبَكَأَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعِنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَيْنِي رَيَّهُ و ﴿ إِذَازُلْوَلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَنُ مَالَهَا ﴿ يَوْمَهِ نِكُدِّتُ أَخْبَارَهَا ﴿ بِأَنَّ رَبُّكَ أَوْجَىٰ لَهَا وَهَمَ إِذِيصَدُ رُالنَّاسُ أَشْتَاتًا لِلَّهُ وَالْأَعْمَلَهُ ﴿ فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَوُرُ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَوُرُ يِسْدِ مِاللَّهُ الرَّغْزَ الرَّحِيدِ وَٱلْعَادِيَاتِ ضَيْحًا ۞ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۞ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ مِنْقُعًا ۞ فَوَسَطْنَ بِهِ مَجَمْعًا ۞

### ﴿ فَيُورَوُالْعَالِينَاكِ اللهِ

4 3 77,1 3 699 3 77,1 3 --

﴿ وَٱلْعَدِيْتِ ضَبْحًا ۞ فَٱلْمُورِئِتِ قَدْحًا ۞ فَٱلْمُورِتِ صُبْحًا ۞ فَأَنْزَنَ بِهِ ـ نَقْعًا ۞ فَوسَطْنَ بِه ـ جَمْعًا ۞ ﴾ والعادِياتِ ضَبْحًا: قسَمُّ بالخيلِ الجاريةِ في سبيلِ الله، حينَ يظهَرُ صَوتُها من سُرعةِ عَدْوِها.

فالمُورِياتِ قَدْحًا: فالمُوقِداتِ بِحَوَافِرِها التَّارَ من شِدَّةِ عَدْوِها. فالمُغِيراتِ صُبحًا: فالخَيلِ الَّتِي تُغِيرُ وتُباغِتُ العَدُوَّ صَباحًا. فوسَطْنَ بهِ جَمعًا: فتَوسَّطْنَ برُكبانِهِنَ جُموعَ الأعداء.

- أقسم الله بالخيل لا لها من خصال حميدة؟ تنويها بشأنها، وإعلاء لقدرها، وقد قال هذا الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة».
   في هذا القسم بالخيل بصفاتها وأعمالها حثُّ للمسلمين ليُعنَوا باقتنائها وتدريبها
- على الكرِّ والفرِّ، وليَحملوا أنفسَهم على الفروسيَّة والإغارة بها. • جمعت الأقسامُ في مطلع السُّورة أسسَ النجاح وهي: المسارعة إلى الطَّاعات، والقوَّة في
- الدِّين، والاهتمام بالبُكور، والجرأة والاقتحام. • ذروة سنام الإسلام الجهادُ في سبيل الله، وإذا كانت الخيلُ من أدوات الجهاد يومئذٍ، فينبغي علينا اليوم أن نُعدَّ من حديث الوسائل قوَّة نحمي بها حَوزة الدِّين.

النونافكدفن المنافيد في المنا

ثُوَّلَتَرُوْنَهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴿ ثُمَّ لَنُسْءَلُنَّ يَوْمَهِ ذِعَنَ ٱلنَّهِ مِر

﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لِرَبِهِ لَكُودُ ( ) وَإِنَّهُ عَلَى ذَالِكَ لَشَهِدُ ( ) • قال الفُضَيل بن عياض: (الكنود هو من أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان). فكن لله شكورا، ولا تكن كفورا.

أيها الإنسانُ إنك مغمورٌ بألطاف ربّك،
 ولا غنى لك عن أفضاله طرفة عين، فلا تجعل من عُقوقك وفسوقِك، شاهدًا على جُحودك وكنودِك.

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ١٠٠

• حبُّ المَال غَريزةً مركوزة في جِبِلَة الإنسان، تقبُح حينما يقدِّم العبد شهَوات نفسه على حقِّ ربِّه، فاحذر أن يُطغيَك حبُّ المَال ويُودى بك في هُوَّة الجحود.

• قال ﴿: «ما الفقرَ أخشى عليكم، ولكنِّي أخشى أن تُبسَطَ عليكم الدنيا كما بُسطَت على مَن كان قبلَكُم، فتنافسوها كما تَنافسوها، وتُهلِكُكم كما أهلكتهم». فتأمَّل يا رعاك الله.

﴿ أَفَلًا يَعْلَمُ إِذَا بُعَيْرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ١٠ ﴾

• مُشهد البعث والحشر يصرفُ القلب عن ايثار الدنيا، وتعلُق الآمال بالأموال، لتتعلَّق بما هو خيرٌ وأبقى، فلنحرص على استحضاره دومًا.

وَحُصِلَمَا فِي الصَّدُورِ ﴿ ﴾ لولا البواعث في القلوب والإراداتْ، لما حصلت أفعال الجوارح، فلنعتَنِ بقلوبنا؛ لتكونَ رائدنا إلى الطّاعاتْ، قبل أن يُحشفَ عمَّا فيها من سَوءاتْ. ﴿ إِنَّ ذَهَمُ عِمْ يَوْمَ لِز لَخَوِيرًا ﴿ إِنَّ نَهُمُ عِمْ عَوْمَ لِز لَخَوِيرًا ﴿ إِنَّ نَهُمُ عِمْ عَوْمَ لِز لَخَوِيرًا ﴿ إِنَّ نَهُمُ عَمْ عَمَّا فيها من سَوءاتْ. ﴿ أَين تفرُّ أَيها العبدُ من الخبير بحركاتِكْ، العليم بسكناتِكْ، العليم بسكناتِكْ، المحيط بسرّك وعلانيتِكْ؟ هلّا المحيط بسرّك وعلانيتِكْ؟

#### 

﴿ اَلْقَارِعَةُ ﴿ مَا اَلْقَارِعَةُ ﴿ اَلْ مَا اَلْقَارِعَةُ ﴿ اَلَٰ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا اَلْقَارِعَةُ ﴿ اَلْ الله الله الله الله الله الله عنه، فأعِرهُ سمعك باهتمام، عنه، فأعِرهُ سمعك باهتمام، عساه يؤثّر فيك وينفعُك.

﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ

أَلْمَبْثُونِ ﴾ • الناس في موقف الحشر في حَيرة الفَراش التي تتهافتُ على الهلاك، وهي لا تملك لنفسها وجهةً، ولا تعرف لها هدفًا، فأعظِم به من فزع! ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْمِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ۞﴾

وركون الجبال العظيمة عند سماع القارعة؛ و هذا حالُ الجبال العظيمة عند سماع القارعة؛ وربُسَّتِ الجِبالُ بَسًّا، فكانَت هَباءً مُنبَثًا} فكيف بحال البشَر؟ فالويلُ لمَن لم تتداركه رحمةُ الله!

 لا تغتر بقوتك وعُنفوانك، فإن الجبال الشامخة الصلدة تغدو كصوفٍ منفوش تطيره أضعفُ النسمات! فالزَم التواضعَ تسلم.

﴿ فَأَمَّا مَن تَقَلَتُ مَوَزِينَهُ، أَن فَهُو فِي عِيشَكِةِ رَاضِيةٍ ﴿ فَ فَي عِيشَكِةِ رَاضِيةٍ ﴿ فَ

• إذا أردتً أن ترجَحَ كِفَّةُ حسناتك فعليك بالصَّالحاتْ، والاجتهاد في الطَّاعاتْ، واستجماع الإرادة والعزيمة، ومدافعة هوى النفس.

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتَ مَوَزِينَهُ أَنَّ هَ كَأُمُهُ هَاوِيَةً الله فيها. فَأُمُّهُ هَاوِية: فَمَأُواهُ جَهنَّمُ يَهوي على رأسِه فيها. اينما خفَّت موازينُه باتباعهم الباطل في الدنيا، وحُقَّ لميزانٍ يوضَع باتباعهم الباطل في الدنيا، وحُقَّ لميزانٍ يوضَع

 كثيرًا ما كنتَ تجد الأمنَ والسَّكينة حين تأوي إلى صدر أمِّك، فاليومَ مأواك أمُّ غير رؤوم، ومَلاذك قلبُ غير حنون؛ إنها نار تلظِّي، أجارنا الله من عذابها.

﴿ وَمَا أَدُرُنكُ مَاهِيَهُ ۞ نَازُ حَامِيةٌ ۞ ﴾

أنّ نار الدنيا إذا انتشرَت في مكانٍ لم تذّرهُ
 إلّا كالرَّميم، فما بالك بنارٍ أكل بعضُها بعضًا
 حتى اشتكت إلى ربّها؟!

أُرأيتَ إلى نار الدنيا التي تخشاها وتتّقي
 حرّها، ما هي إلا جزءً من سبعين جزءًا من
 نار الآخرة، فأيّهما أولى بالاتّقاء؟!

#### النَّهُ وَاللَّهُ كَاثِنَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ الْهَىٰكُمُ التَّكَاثُرُ اللهِ حَقَىٰ زُرَثُمُ الْمَقَابِرَ اللهِ • لا يزال المرء يتمادى في التكاثر والتفاخر حتى يحلَّ الأجل، فيقطعَ الأمل، ولا ينفع حينئذٍ إلا حُسن العمل.

﴿ كُلاَ سُوْكَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمُّ كُلاَ سَوْكَ تَعْلَمُونَ ﴾ • لو أنهم علموا علمًا صحيحًا لعقلوا حقيقة الحياة الدنيا، وأنها عرَضٌ زائل، فتركوا التعلُّق برَخارفها، والاستكثارَ من متاعها.

﴿ كُلُالُوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞ ﴾ عِلْمَ الْيَقِينِ ۞ ﴾ عِلْمَ الْيَقِينِ

قد لا يكفي العلمُ بقبُح الشَّيء لتركه، حتى يرتقيَ إلى علم اليقين، فيغدوَ حقيقةً مُسفرةً تضيء للمرء الطريق القويم، فلا يغترُّ بدنيا ولا بكثرة مال وولد.
 لَرَّوُنَ المُؤْحِيدُ (أَنَّ ثُمُّ لَتُرُونُهُمَّا عَيْنَ الْبَقِينِ (آ)
 عَينَ اليقين: يقينًا بلا ربب.

حين ترون جهنّم رأي العين {يومَئِذِ يتَذَكّرُ الإنسانُ وأنّى له الذّكرى} فقدّم لآخرتك قبلَ أن تعضّ أصابعَ النّدامة وتقول: {يا لَيتني قدّمتُ لحياتي}.

﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِ ذِعْنِ ٱلنَّعِيمِ ١

ما من نعيم آتاك الله إيّاه إلّا وستُسأل عنه؛
 من عمر وشباب وصحّة ومال، فيا خيبة مَن
 لم يقُم لله بحق شُكره.

• إن الله لا يُعاقب عبادَه على ما آتاهم من نعيم، وإنما يعاقبهم على ما فرَّطوا به من شُكر بترك المأمور، واقتراف المحذور.

 ألمؤمن المطيع يُسأل سؤالَ تكريم وتشريف، والعاصي يُسأل سؤالَ توبيخ وتخويف، وشتَّانَ ما بينهما!

فيه الباطلُ أن يكونَ خفيفًا.

### الْمُؤْرِّقُ الْعَصِّرِيْنَ الْعُلِمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلِمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعِلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعِلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعِلْمِيْنِ الْعِلْمِيْنِي الْعِلْمِيْنِ الْعِلْمِي لِلْعِلْمِيْلِي الْعِلْمِيْلِي ا

﴿ وَٱلْعَصْرِ اللهِ الْعَصْرِ بِالقَسَمِ لَأَهِي خُسْرٍ الله العصر بالقسم لأهميَّة الصلاة فيه، فهي الصلاة الوسطى التي نوَّه بها في قوله: {حافِظُوا على الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوسطى وقُومُوا للهِ قانِتين}.

أجل والله، إنك لفي نقصٍ وخُسرٍ أيها الإنسان، ما أضعت عمرك في اللهو والعصيان، فأدرك نفسك قبل أن يَفجَأكَ الأجل، ولاتَ حين مندم!

﴿ إِلَّا لَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقُواصَوْا بِٱلْحَقِّ وَقُواصَوْا بِالصِّبْرِ اللهِ

 بالإيمان والعمل الصَّالح يرتقي الإنسانُ بنفسه، وبالتَّواصي بالحقِّ والصبر يرتقي بغيره، وباجتماع الأربعة يسلم من الحَسارْ، ويظفر بالثِّمارْ.

 لا يقتصر نفعُ المؤمن على نفسه، ولكنّه يعمُّ أهله وإخوانه والآخرين، فهو كدوحةٍ وارفة الظلّ يتفيّأ بها كلُ عابر، ويأكل من ثمرها.

• في الأمر بالتَّواصي إرساخُّ لضرورة اجتماع أهل الإيمان على البِرِّ والتقوى، {واصبِر نفسكَ مع الَّذينَ يَدعُونَ رَبَّهُم بالغَداةِ والعَشِيِّ يُريدُونَ وَجهَه}.

التّواصّي بالحقّ يقتضي أن تحرص على صُحبة الأخيار؛ امثالًا لأمر النبيّ الهادي ﷺ: «لا تُصاحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامَك إلا تقي».
 قال الشافعيُّ رحمه الله: (لو ما أنزل الله

على عباده حُجَّةً إِلَّا هذه السُّورة لكفَتهُم).

#### اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ وَثِلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ليس المسلم بلعًانٍ ولا طعًانٍ ولا فاحشٍ ولا بَديء، فلا يسخَرُ من الآخرين في حضرتهم ولا في غَيبتهم، ولا يؤذي أحدًا من خلق الله تعالى.
 يا له من تهديدٍ ووعيد لمن أطلق العنان للسانه في ذمِّ الناس وتتبع عوراتهم، هلَّا الشغل بعيوب نفسِه عن عيوبهم؟!

﴿ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدُهُ. ١

حبُّ المال والاستكثار منه يُفضي إلى الضنِّ به والإمساك عن إنفاقه، وعدم المبالاة بجمعه من حلالٍ أو حرام! فإيَّاك أن تسمحَ له بالتسرُّب إلى فؤادك.

• قال محمّد بن كعب القُرَظي: {الذي جَمعَ مالًا وعدّدَه}؛ ألهاه ماله بالنهار يجمع هذا إلى هذا، فإذا كان الليلُ نام كأنه جيفةً مُنتِنة، فمتى يقوم بحقّ الله عليه؟ فيتَسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخُلَدُهُۥ ﴿ وَ مَن علامات الغفلة أَن يتوهّمَ المرء أَنَّ ماله هو الذي يتوهّمَ المرء أنَّ ماله هو الذي يبقيه عزيرًا في قومه ذا مكانة رفيعة. ولو عقل لأدرك أنَّ المال بلا أخلاقٍ كالجسد بلا روح. ويُعلمُ لِنَّ لَيْلُمْذَنَ فِي المُحْطَمةِ ﴿ فَي المُحْطَمةِ فَي المُحْطةِ عُلمَهُ وَحَطِمُ لَكُمْ المُلقِ فيها.

• لمَّا كَان الغرور والكِبْر هما الدافع إلى السُّخريَّة والاستهزاء كان الجزاء من جنس العمل؛ طرحٌ عنيف يَحطِمُ أضلاعَ الساخرين وأطرافَهم، ويُذهُّم إذلالًا.

﴿ وَمَا أَذُرِيكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ أَنَّ نَارُ

إنها نارُ الله الموقدة للعذاب، المخلوقة للتأديب والعقاب، نارٌ فذّة لا نظيرَ لها، ولا شبية للهَبِها، شديدة السَّعير، لا تَخمُد أبدًا. ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدةً ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدةً ﴿ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ عَلَيْهِم مُؤْمَدةً بِعَدَّبُونَ فِي أَعمِدةٍ طَويلةٍ مِنَ النَّار، أو إنَّ أبوابَ جهنَّم مُعلقة بأعمِدةٍ مُمَدَّدة؛ لِئلًا يَحُرُجوا منها.

 ألا تعتبِرُ أيها المسلمُ بهذا المشهد المُفزع من مشاهد القيامة؛ يوم تُطبِق النارُ على المتجبِّرين وتغلَّق عليهم أبوابُها، لا مَنجى لهم منها ولا خلاص؟!

### ﴿ شِيُورَةُ الْفِيلُكِ ﴿

﴿ أَلَهُ تَرَكَّيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ اللهِ أَلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

• كُلُّ مَن أَرَاد الحَقُّ بسوء فْإِنَّ الله تعالى يجعل كيدَه في نحره، وسعيه إلى خُسرانٍ وتباب؛ {إنَّهُم يَكِيدُونَ كَيدًا، وأَكِيدُ كَيدًا}.

الجُرْزُهُ الشَّكِلُ فُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّ 220 <u>William 10488</u> بنـ\_\_ مِٱللَّهِٱلرَّحْيَزِٱلرَّحِيبِ وَٱلْعَصْرِ ۞إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِيخُسْرِ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴿ **68.3(章) 美国的第一人的** وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۞ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالَا وَعَلَّدَهُ. ① يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُوٓ أَخْلَدَهُو۞ كَلَّا لَيُنكِذَكَ فِي ٱلْحُطَمَةِ ٠ وَمَآ أَذْرَلِكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ ۞ نَارُٱللَّهِ ٱلْمُوقِّدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَظَلِعُ عَلَى ٱلْأَفْدَةِ ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِ مِمُّوْصَدَةٌ ﴿ فِي عَمَدِ مُّمَدَّدَةٍ ﴿ بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِٱلرَّحَيْزِٱلرَّحِيرِ \_\_\_ِ أَلْرَتَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ اللَّهِ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ مْطَيْرًا أَبَابِيل ا تَرْمِيهِم بِيجَارَةِ مِّن سَجِيلِ ﴿ فَعَلَهُ مُ كَمَّفٍ مَّأْكُولِ ﴿

 يا خيبة مَن يظنُّ الله غافلًا عن كيده وتربُّصه بالآخرين! إنَّ الله لفاضحُه ومُذلُّه، وها هم أولاء أصحابُ الفيل غدا كيدُهم عارًا عليهم إلى يوم الدِّين.

﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَايِيلَ ۞ تَـرْمِيهِم يَحِجَارَةِ مِن سِجِيلِ ۞ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ ۞ ﴾

أَبابِيلَ: جماعاتٍ مُتتابِعة. سِجِّيلٍ: طِينٍ مُتَحَجِّر. كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ: كَأُوراقِ الزَّرعِ النَّرعِ النَّهِ البَهائِمُ ثمَّ رَمَتْ بها.

- أَبرَهةُ وجنوده ملؤوا الدنيا غَطرسةً وعُتوًا، فأهلكهم الله بأضعف جُنده؛ بجماعاتٍ من الطَّير رمتهُم بطينِ يابس؛ {وما يَعلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ}.
- من سُنن الله الماضية في خَلقه أنَّ عاقبة المتجبِّرين المحادِّين لله ورسوله إلى غاية الإزراء والتحقير، أوَلم تروا أصحابَ الفيل كيف تقطَّعت أجسادُهم وتفرَّقت كتفرُّق أجزاء الرَّوث؟!
- إنَّ مكر الله محيطٌ بالكافرين المعاندين،
   وإنَّ عقابه لآتيهم من حيث لا يحتسبون؛
   {أفأَمِنُوا مَكرَ اللهِ فلا يَأمَنُ مَكرَ اللهِ إلَّا القَومُ الخاسِرُون}.

المُبْرَةُ الشَّكِرُ قُونَ اللَّهِ المُبْرَةُ الشَّالِكُ قُونَ اللَّهِ المُبْرَةُ السَّرَةُ قُرَيْشِ をおいの 単純地 ついなき بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْيَرُ الرَّحِيمِ لإيلَفِ قُرَيْشِ ﴿ إِمَلَفِهِ مِرِحُلَةَ ٱلشِّيدَاءِ وَٱلصَّيْفِ @ فَلْتَعْدُدُواْ رَبَّ هَنذَا ٱلْبَيْتِ @ ٱلَّذِي أَظْعَمَهُم مِّنجُوعِ وَءَامَنَهُ مِمِّنْ حَوْفٍ ٠ 88 0 <u>U.S. HUNDE</u> 0 888 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ مِ أَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّين ۞ فَذَلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينِ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُ وِنَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞ يِنْ \_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_\_ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْتِرَ () فَصَلّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْنَ إِنَّ شَانِعَاكَ هُوَٱلْأَبْتَرُ ۞

الْمُوْرَةُ أَوْلِيْنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ المُلاَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

TIT A

﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْثِ اللهِ إِلَىٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّـتَآءِ وَٱلصَّيْفِ اللَّهِ ﴾

- إذا كان ائتلاف مشركي قريشٍ في رحلتي اليمن والشّام نعمةً من الله تستوجب الشُّكر؛ أفلسنا معشر المسلمين أولى بشُكر الله على كثير نعمائه؟ جعل الله لقريشٍ المهابة والعزَّة بين العرب؛ لا تُتلافها على أمرٍ سَواء من مصالح دُنياها، وإنَّ
  - كُلَّ اجتماعٍ وائتلاف يُعقِب خيرًا ونَجُحًا. ﴿ فَلَيْعُبُدُواْ رَبَّ هَذَإِ ٱلْبَيْتِ ۞ ﴾
- قال ابنُ عبَّاس: (أمروا أن يألفوا عبادة ربِّ هذا البيتِ كإلفِهم رحلة الشِّتاء والصَّيف)، في كلِّ مكان، وكلِّ زمانْ.
- أنعِم بها من شريعةٍ توازن بين حوائج الدنيا والآخرة، فلا تمنع الأخذ بأسباب العيش الرَّغَد، ولكنَّها تحثُّ على شكر المنعِم والاعتراف دومًا بفضله.
- ﴿ ٱلَّذِي ٱلْمُعْمَهُ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خُونِ اللهِ
- لا ينعم الإنسانُ ويسعد إلا في ظلال هاتين النعمتين العظيمتين: الرِّزق والأمن؛ فلا حياةً مع الجوع، ولا طُمَأنينةَ مع الخوف، وتمامُ النعمة باجتماعهما.

• نِعَمُ الله على عباده وَفرةً كثيرة، فإن لم يعبدوه لسائرها فليعبُدوه لأعظم نعمتَين ظاهرتين؛ الطعام والأمن.

#### ﴿ سُولَا المَالِيَّةِ الْمُعَالِقِ اللهِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ اللهِ المُعَالِقِ المُعِلَّقِ المُعَالِقِ المُعِلَّقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِي المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعِلَّقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعِلَّقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِيقِ المُعِلَّقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيق

التكذيب بيوم الحساب والجزاء والخفلة عنه، يُميت في القلب والجنواء الخشية من الله والرحمة للخلق؛ إذ لا يَرقُب صاحبُه ثوابًا ولا عقابًا! لا يَرقُب صاحبُه ثوابًا ولا عقابًا! ولا عَمْدُنُ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

• مَن لم تهتزَّ نفسُه بالرحمة

لحال اليتيم الضعيف والمسكين البئيس، فلأي شيء تهتزُّ؟ فلنستحضر جميعًا قولَ نبينًا ﴿ الراحمونَ يحمُهم الرَّحمن ارحَموا مَن في الأرضِ

- والمستحصر جميعا قول نبينا في الأرض يرخمُهم الرَّحن، الرَّحمن ارجَموا مَن في الأرضِ يرجمُهم من في السَّماء».
- عجبًا لمَن لا يكتفي بترك مواساة الضَّعفاء
   حتى يحثَّ غيرَه على جفائهم وحِرمانهم؛
   (الَّذِينَ يَبخَلُونَ ويأمُرُونَ النَّاسَ بالبُخلِ}.
   ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّاسَ بالبُخلِ} مَن
   صَلاتهم سَاهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالَ
- أيها الغافل اللاهي عن صلاته، انتبه فإنَّ الخَطْبَ جَلَلْ، والوَيلُ لكلِّ مستهينٍ بالصلاة عمادِ الدِّين، فهلَّا أدركت نفسَك قبل أن يسبقَ الأجَلْ.
   هذا جزاء مَن فرَّط في صلاته بتأخيرها عن وقتها، أو قصر في أدائها على وجهها، فما ظنتُكم بمن تركها بتَّةً ولم ينهض لها؟!
- ما أعظم الصلاة وأرفع منزلتها ابالمحافظة عليها يعرُجُ الإنسان إلى أرقى مراتب الجنان، وبالتنكر لها يهوي إلى أسفل وادٍ في جهنّم.
  ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَ يُرَآءُونَ ﴿ ٢
- مِن عمى البصيرة وانتكاس الفطرة أن يصرف الرجل حق الله لسواه من البشر، ويمنع البشر حقَّهم من البِرِّ والرحمة!

- أيها المسلمُ تبصَّر بقول نبيِّك ﴿: "إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عليكم الشِّركَ الأصغر، قالوا: وما الشِّركُ الأصغرُ يا رسولَ الله عقال: الرِّياء " فإيَّاك وإيَّاه. ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ (٧) ﴾
- حتى بإعارة ما يُنتفَع به ثم يُردُّ إليهم من رخيص المتاع يبخلون، أفيُرتجى منهم البذلُ لفقيرٍ أو محتاج؟! ما أصغرَها من نفوس!
- لا تُحتقر أيَّ معروفٍ مهما صغُر، وعوِّد نفسَك البذلَ والعطاء، فإنَّ منع الماعون من صفات المنافقين الأشقياء، فارباً بنفسِك أن تشابهَهم.



﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثُولُ اللَّهُ ﴾

- إذا كانت المآدبُ على قدر الآدِب، فما ظنتُكم بهديَّة الربِّ الكريم ذي الفضل الواسع والعطاء الوافر لسيِّد أنبيائه وأحبِّ الخلق إليه؟
- لمَّا سُئلت أمُّ المؤمنين عائشة عن الكوثر قالت: (هو نهر أُعطيه نبيُّكم هِن شاطئاه عليه دُرُّ مجوَّف، آنيتُه كعدد النجوم).
   فَصَلِ لِرَبِكَ وَٱخْمَرُ نَن ﴾
- في هاتين العبادتين العظيمتين؛ الصلاة والنحر، يتجلَّى الخضوعُ لله تعالى والشَّفقة على خَلقه بأظهر صورهما، فاللَّهُمَّ اجعلنا خاضعين لك محسنين إلى خلقك.
- الصلاة خضوعُ القلب والجوارح لله، والنحرُ تقرُّب إلى الله بأفضل ما عند العبد من أنعام، ولذلك قرنَ بينهما في بيان كمال العبوديَّة.

﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ﴾

- كما تكفّل الله بإفاضة النِّعَم على سيِّد خلقه في أوَّل السورة، تكفَّل أخيرًا بالدفع عنه والذبِّ عن عِرضه، فالله تعالى هو الأوَّل والآخِر، فلا تعلق قلبَك إلا به.
- الأبتر حقًا ليس من لا عَقِبَ له من الذريَّة،
   ولكنَّ الأبتر من لا عَقِبَ له من الخيريَّة،
   فلا تفرح بكثرة الولد، ما لم تحرِص على
   صلاح القول والعمل.
- محبّة رسول الله ﷺ سببٌ عظيم لأن تكونَ
   موصولًا بخيري الدنيا والآخرة، فإيّاك أن تقطع حبالَ
   الوصل بينك وبين محبّيه، واتّباع شرعه وهديه.

### ﴿ فَيُوْكِعُ الْجَكَافِرُونَ ﴾

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنْفِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ مَا يَعْبُدُونَ ۞ ﴾

• قال ابنُ عَبَّاس ﴿: ليس في القرآن أَشدُّ غيظًا لإبليسَ من سورة الكافرون؛ لأنها توحيدٌ خالص، وبراءةٌ من الشِّرك.

كن صريحًا في نصرة الحقّ، جريمًا في ردِّ الباطل، ولا تخش في الله لومة لائم، واجعل شعارك في الحياة: لا للمُداهنة؛ {وَدُّوا لو تُدهِنُ فيُدهِنُون}.

﴿ وَلَآ أَنتُدُ عَلَيدُونَ مَاۤ أَعَبُدُ ۞ وَلآ أَنَّا عَابِدُ مَا عَبُدُ مَا عَبُدُ مَا عَبُدُ مَا عَبُدُ مُ

أهلُ الباطل لا يقتدون بأوامر الله وشرعه،
 لا في الحال ولا في الاستقبال، فهم مصرُّون أبدًا
 على الغَيِّ والصَّلال، فلا تَلِن لهم ولا تُدارِهم.
 لَكُوْدِينَكُوْدُولَى دِينِ نَنْ ﴾

 ليس في هذا إقرارٌ لهم على كفرهم؛
 ولكنّه بيانٌ أنَّ الإسلام لا ينبغي أن يُشابَ
 بكفر؛ {ومَن يَبتَغ غيرَ الإسلام دِينًا فلن يُقبَلَ منه وهوَ في الآخِرةِ منَ الخاسِرين}.

• مُفاصلة أهل الكفر والفجور في المسمّيات الشرعيّة ضرورةً حتميّة؛ لئلًا يلتبسَ الحقّ بالباطل، والهدى بالضّلال، والإسلام بالكفر. لا حرمَ من التعامل مع غير المسلمين برفق ولين، على ألَّا يكونوا محاربين، ولدين الله مُعادين؛ (وجادِلهُم بالَّتي هيَ أحسَنُ إنَّ رَبَّكَ هوَ أعلَمُ بمنْ ضَلَّ عن سَبيلهِ وهوَ أعلَمُ بالمُهتدين}. فلا تنازلَ عن العقيدة وثوابت الشَّرع، ولو فلا تنازلَ عن العقيدة وثوابت الشَّرع، ولو كان تحت شعارات: تقارُب الأديان، وحوار الخضارات، واللَّحمة الوطنيَّة.

### مِنْ لِيُوْلِقُ الْتَصْلِيْلِ فَالْمُ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِينِ الْمُثَالِقِ لَّذِي الْمُثَالِقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ لَلْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِيلِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِيلِيقِيلِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِّقِيلِيقِيلِيقِ الْمُثَالِقِيلِيقِيلِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِيلِيقِيلِيقِ الْمُثَالِقِيلِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِي

﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ( ) ﴾ • ما أعظمه من نصر لنبينا ﴿ بفضل الملك العظيم، وإن كلَّ من اتَّبع هَديه وصبر على الحقِّ وجاهد في سبيله، إنَّ الله ناصرُه نصرًا دونه كلُّ نصر.

 لمَّا أخلصوا في دعوتهم لله، ولم يكن لهم من غرَضٍ سوى إعلاء راية الله، جاءهم النصرُ من الله كفَلق الصُّبح، يُبهج قلوبهُم، ويُسعد أفئدتهم.

﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۞﴾

 تعبيد الناس لربّهم ودعوتهم إلى الهداية هما الهدف الأسمى الذي ينبغي أن يحيا له المسلم؛ (لأنْ يهديَ الله بكَ رجلًا واحدًا خيرً لك من مُمر النّعَم).

• ما أحسنَ أن يقطِفَ المرء ثمرةَ جهاده وصبره، وذلك من تمام فضل الله على أوليائه، اللهُمَّ اجعلنا منهم؛ {قُل بفَضْلِ اللهِ وبِرَحَمَتِهِ فبِذلِكَ فَليَفرَحُوا هو خَيرٌ ممَّا يجمَعُون}.

• فلتطمئن قلوب المؤمنين، فما بعد الضّيق إلا الفرَج، وما بعد العُسر إلا اليُسر، وما بعد الاضطهاد إلا النصر العظيم، ولنا في سيرة سلفنا خير مثال.

﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرُهُ ۚ إِنَّهُۥكَانَ فَوَابًا ۞﴾

إذا كان رسول الله ﴿ وهو المعصوم يؤمر بالاستغفار،
 فما الظنّ بغيره ممّن دَيدنه الزّل والعصيان؟

من أعظم التوفيق أن تُهدى إلى توبةٍ
 نصوح واستغفارٍ صادق، لتَلقى ربَّك طاهرًا
 مطهرًا من كلِّ ذنب، راضيًا مرضيًّا.

 أكثِر أيها العبدُ من الاستغفار في كلِّ آن،
 خصوصًا في خواتيم المجالس؛ جَبرًا لما قد يَنِدُ عنك من خطل وزلَل، واعترافًا بالعجز والفقر لله تعالى.

 التسبيح لله تنزية وطاعة، والاستغفار اعتراف بالذنب وبراءة، فاجمع بينهما يكتمِل قِوامُ دينك، وتفر بالرِّضا والسعادة.

### الْيُوْرَعُ الْمِيْسِدُونَ فَالْمِيْسِدُونَ فَالْمِيْسِدُونَ فَالْمُرْسِدُونَ فَالْمُؤْمِدُونَ اللَّهِ

#### ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ اللَّهِ ﴾

- لا ينفع المرءَ إلّا عمله، ومن بطّأ به عمله لم يُسرع به نسبه، ولنا في أبي لهَبٍ عبرة.
- في الدِّين لا مُداهنةَ ولا مماراة، ولكنَّها المفاصلة التامَّة مع أعداء الله، ولو كانوا من أقرب الأقربين.



- ﴿ مَاۤ أَغَنَىٰ عَنْـهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ۗ ۞ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۞ ﴾
- في هذه الآية معجزة لنبيّنا ، نقد قطع القرآن بهلاك أبي لهب، ولو أنّه أظهر الإسلام ولو مصانعة لكذّبه، ولكنّه صدّق القُرآن، بثباته على الكفران.
- سنّة الله ماضية في الذين ظلموا؛ في الدنيا
   تبابُ وخُسران، وفي الآخرة جحيم ونيران،
   أعاذنا الله من الخِذلان.
- ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ أَنَّ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِن مَسَدِمِ ﴾ حَبْلُ مِن مَسَدِمِ ا
- المعركة مع الباطل معركةُ كلِّ مسلم، من كبير وصغير وذكرٍ وأُنثى، وعلى الجميع أن يتسلَّحوا بالإيمان في هذه المعركة المصيريَّة، فكلُّ له عملُ فيها.
- تُفاخر المرأة عادةً بما تُحلِي به جِيدَها من ذهبٍ وفضَّة، فلتفخر امرأة أبي لهبٍ بطوقٍ من ليفٍ خَشِن؛ إهانةً وإذلالًا، وإنه لمصيرُ كلِّ مَن تَزيَّن بالباطل.

المئناللَا قُونَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَا الْمُؤْنِ الْمُؤْ

بِنْ \_\_\_\_مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِ حِر

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبُ النَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَاهِ

ٱلتَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿ ٱلَّذِي

يُوسَوسُ في صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٠

مِنَ ٱلْجِتَّةِ وَٱلنَّاسِ ٦

﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ١

واله المداحد ( ) الله المسلم أن ربّك متفرّد في عليائه وصفاته، ومنزّه عن كلّ عيب ونقص، فأقيل عليه بقلبك وعقلك، وسَله الهداية والثبات؟ في أمر الله لنبيّه الله بأن يبيّن للعالمين تفرّد من حاله في صفات الحلال والكمال؛

تفرُّدَه سبحانه في صفات الجلال والكمال، أمرُّ لكلِّ مسلم، وهو من أعظم الجهاد.

﴿ أَلَّهُ ٱلصَّعَدُ الْ

 الله وحدَه الصمدُ الكامل في صفات الشَّرف والعظّمة، الذي يحتاج إليه جميعُ الخلائق ولا يحتاج إلى أحد، فبؤسًا لمن جعل حاجاتِه عند سواه.

هل يستحق الألوهيّة مَن لم يتّصف بالصّمديّة؟
 فإن علمتَ أنه الأحدُ الصَّمَد فأخلص له الطّاعات،
 ولا تُشِب عملك بشائبة رياء ولا شرك.

﴿ لَمْ سَكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ ﴾

 بعض الافتراءات يجب ردُّها ونقضها ولو بدَت مُتهافتةً هزيلة؛ إحقاقًا للحقً، وإبطالًا للباطل، وإقامةً للحُجَّة.

يا له من كذب وافتراء؛ أن يكونَ لله ولد!
 {أَنَّى يكونُ له وَلدُّ ولم تكُنْ له صاحِبةٌ
 وخَلقَ كلَّ شَيءٍ وهُوَ بكُلِّ شَيءٍ عَلِيم}!

﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً أَحَدُا الله عن كُلِّ فَ كُما يجب تنزيه الله عن كُلِّ نقص وعيب، يجب تنزيهه عن أن يُماثلَه شيءٌ أو يشابهه، فلله تعالى المثَلُ الأعلى.

 أبلغ الضَّلال أن تعظِّمَ عبدًا مخلوقًا ضعيفًا مآله إلى التراب، وتستغنيَ عن ربِّك الجليل الذي لا كُفْءَ له ولا مثيل.

#### النونوالفائق

﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ ﴾ الْفَلَق: الصُّبح.

• أرأيت كيف جاءت الاستعاذة باسم الربِّ مضافًا إلى الفلق لتُناسبَ الموقف؟ إن ذلك يقتضي أن يُسألَ الله لكلِّ مطلوب باسمٍ يُناسبه من أسمائه الحسني.

 إن القادر على إزالة ظلمات الليل الشديدة عن أرجاء العالم، لقادرٌ أن يدفعَ عمن يلوذ بجنابه، ويستعيذ

بمقامه، كلَّ ما يخافه ويخشاه. ﴿ مِن شَرَمَاخَلَقَ (٢) ﴾

خلق الله الخير والشر ابتلاء لعباده وفتنة،
 ومن تمام فضله أنه علمهم سبل النجاة من
 الشرور؛ بالتحصن بالأذكار والتعاويذ.

من أكبر الخطأ الغفلة عن الأذكار، وتجاهل أنّ الله يحفظنا بها من الشّرور، قال ابن القيّم: (حاجة العبد إلى المعوِّذات أشدٌ من حاجته إلى الطّعام واللّباس).

﴿ وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ ﴾ إذا وَقَبَ ۞ ﴾ إذا وَقَبَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

 مع إقبال الليل تنتشر الشياطين، فكان من السنّة الاستعاذة بعد كلّ صلاةٍ من ظلمة الليل وما يكون فيه من ضُرِّ وشرّ.

 يقولون: (الليل، أخفى للوَيل) لأنَّ وقوع الشرِّ فيه أكثرْ، والتحرُّز منه أعسرْ، فاقتضى الاستعاذة منه بمعاذ، وهل أعظمُ وأجلُّ من الله؟!

﴿ وَمِن شَكِرً ٱلنَّفَا ثَنْتِ فِى ٱلْمُقَكِدِ اللَّهِ وَمِن شَكِرً حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللَّهِ اللَّهِ

 جعل الله الكفر والسِّحر قرينان؛ (وما كَفَرَ سُلَيمانُ ولكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَروا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحرَ} أعاذنا الله من السِّحر والسَّحرة.

 الحاسد عدو نعمة الله تعالى، وحسبه ضلالًا وخِذلانًا أن الله أثبت له الشرَّ وأمرنا بالاستعاذة منه، كما أمرنا بالاستعاذة من الشيطان.

 حين تجيش نفس الحسود بالغلّ، فإن تأثيرها قد يَنفُذ بإذن الله، فاتَقوه بملازمة المعوِّذتين ودوام الذّكر.

#### مَنُونَ وَالْبَيْنَاسِنَ ﴾

﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ اللَّ مَلِكِ ٱلنَّاسِ اللَّهِ إِلَىٰ ِٱلنَّاسِ اللَّهِ ﴾

• جرّت عادةُ الناس إذا أصابتهم نازلةٌ أن يلجؤوا إلى أكابرهم وذَوي السَّطوة فيهم؛ طلبًا للحماية والمعونة، أفلا نتوجَّه إلى ملك الملوك بطلب العَوذ والملجأ؟

لا يستهين أحدكم بوساوس النفس،
 فكم من وسوسة انتهت بالمرء إلى أبعد الضلال، وذلك يقتضي الاستعادة منها؛
 تحصنًا بالله واعتصامًا به.

﴿ مِنْ شَيْرِ ٱلْوَسُواسِ ٱلْحَنَّاسِ ۞ ٱلَّذِى يُوَسُوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ ﴾ الخَنَّاس: الذي يهرُب ويختفي عندَ ذِكْر الله.

• رُوي أن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم؛ فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وَسوس،

فحريًّ بنا أن نلزمَ الذِّكرَ باللسان والجنان. • إن الشيطان لا يمَلُّ ولا يسأم من الوسوسة

 إن الشيطان لا يمل ولا يسام من الوسوسة والإفساد، فوجب على العبد ألا يفتُرَ لسانه عن ذكر الله؛ وقايةً لنفسه من شروره.

من مداخل الشيطان على بني الإنسان أنه
 لا يزالُ يوسوسُ في صدورهم بإثارة الشُّبهات
 وتحريك الشكوك حتى يجنَحوا عن الإيمان،
 إلى دركات الكُفرانْ.

ليس الخطر في الوسواس بذاته، فإنَّ الشيطان
 لا يعدو في وسوسته الصُّدور، ولكن إن استقرَّ الوسواس في القلب أودى بصاحبه.

﴿ مِنَ ٱلْجِنَّاةِ وَٱلنَّاسِ ٢

 من أبناء جنسنا من البشر من هم شرُّ مكانًا ووسوسةً من شياطين الجنِّ، ألَّا فاحذروا رِفاق السوء فإنهم أسُّ البلاء.

• قال قَتَادة: (إنَّ من الجنِّ شياطين، وإن من الإنس شياطين، فتعوَّذ بالله من شياطين الإنس والجنِّ).





# الإخوة في الهيئة العالميَّة لتدبُّر القرآن الكريم، رغبةً مني في المساهمة بتقويم المشروع وإثرائه، الإخوة في الهيئة العمل، وإليكم انطباعي وملحوظاتي:

|               |                                         | ۱- فكرة المشروع:<br>لا بأس بها            |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| □ رائعة       | 🗌 مناسبة                                | •• • •                                    |
|               |                                         | ٢- نسبة تحقيق الهدف:                      |
| 🗌 أعلى من ٨٠٪ | /.A· - ٦· 🗌                             | %·•• - ٣• 🗌                               |
|               |                                         | ٣- جودة المحتوى:                          |
| 🗆 ممتاز       | 🗌 جيد - جيد جدًّا                       | 🗌 ضعيف - مقبول                            |
|               |                                         | ٤- الأسلوب والصياغة:                      |
| 🗌 ممتازة      | ] مناسبة                                | 🗌 لا بأس بها                              |
|               |                                         | ٥- وضوح العبارة ويسر فهمها لعامَّة الناس: |
| المحاز        | 🗌 جيد - جيد جدًّا                       | 🗌 ضعيف - مقبول                            |
|               |                                         | ٦- التصميم والإخراج الفني:                |
| □ ممتاز       | 🗌 مناسب                                 | ي ت                                       |
|               |                                         | ٧- حجم الخط:                              |
| 🗌 جيد         | 🗌 مقبول                                 | عير مقبول                                 |
|               |                                         | ٨- حجم صفحة المصحف:                       |
| 🗆 جيد         | 🗌 مقبول                                 | عير مقبول                                 |
|               |                                         | ملحوظات أخرى:                             |
|               |                                         |                                           |
|               |                                         |                                           |
|               |                                         | مقترحات عامَّة:                           |
|               |                                         | مفارخات عامه.                             |
|               | *************************************** |                                           |
|               |                                         |                                           |
|               | / m 11                                  | 1 H                                       |
|               | يخ: / / ١٤هـ التوقيع/                   | الاسم/التاري                              |



لقد أنعم الله على الأمة المسلمة بإنزال الكتاب المبين على رسوله الأمين، ليزكّيها به ويخرجَها من الضلالة إلى الهداية، ومن الجهل إلى العلم؛ فقال سبحانه: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ وَيُوَكِيمِمْ وَيُوكِمِهُمُ الْكِننَبُ وَالْحِصْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَيْ ضَلَلٍ مُّينٍ ﴿ لَكُ مَن الله عمران: ١٦٤).

ولا تتحصّل الفائدةُ المقصودة من هذا الكتاب، أو تُنال البركةُ المنشودة منه إلا بفهم آياته وتدبُرها، كما قال

تعالى: ﴿ كِنَّبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَنَّبَّرُواً ءَايَتِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَ ال ﴿ وَ ٢٩) ، فهذا الكتاب المبارك إنما نزل ليُتدبَر، والتدبُر مفتاحُ التذكر، فهو منهجُ هداية وإصلاح، وتدبُره سبيل النجاح والفلاح، قال الحسن: «وإنما تدبُر آياته اتِّباعُه بعمله».

ورغبة من الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم في تقريب التدبر لعامة الأمة فقد حرَصَت على جمع موسوعة في تدبر القرآن الكريم تخاطب الفكر، وتحرِّك القلب، وتحفِّز للعمل، تشمل القرآن الكريم كاملًا؛ وَفق منهجية علمية، وضوابطَ سديدة

وفكرة المشروع؛ جمعٌ للهدايات القرآنيّة من بطون كتب التفسير وكتب تدبُّر القرآن الكريم، وممّا كتبه أهلُ العلم المعاصرون، وتنقيحُها وترتيبها، ثم صوغُها بأسلوب ميسر مختصر معاصر، مصحوب بإشارات وتوجيهات في تزكية النفس، والحثِّ على العمل والانتفاع بالآيات.

ويأتي كتاب (تدبُّر المفصّل) مرحلةً أولى في هذا المشروع المبارك الذي نسأل الله أن ينفعَ به، ويكتبَ له القَبول، ويجعلَه خالصًا لوجهه الكريم.

الرياض \_ الدائري الشرقي \_ مخرج ١٥ - هاتف ٩٩٩٣ ـ ١١٠ \_ تحويلة ٣٣٣ - ناسوخ ٢٩٩٦ ٢٠١٠ لارياض \_ الدائري الشرقي مخرج ١١٠ - هاتف ٢٠٤٥ ١١٠ والرياد الحاسويي: ٩٣٤٠ للرمز: ١١٦٨٤ - البريد الحاسويي: ٩٩٤٠ ١١٠ من ٩٣٤٠٤ الرمز:

www.tadabbor.com





